

July - 2008

السنة الرابعة عشر. العدد ١٦٣ يوليو ٢٠٠٨



## ترجمات عبرية

- ولرت ضحية مثلث الفساد والصراعات الشخصية وتفتت الخريطة الحزبية
- بنوداتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل
- اسرار المفاوضات السورية الإسرائيلية على الأراضي التركية
- احتمالات توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية للبرنامج النووي الإيراني

رؤية عربية

اسرائيل وسوريا ... السلام ما يزال بعيداً

# هخنارات اسرائیلیة

مجلة شهرية تصدر عن مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام العدد ١٦٣ \_ يوليو ٢٠٠٨

مدير المركز د.عبد المنعم سعيد رئيس علس الإدارة مرسى عطا الله

رئيس التحرير د عــمـــاد جـــــاد

مدير التحرير أيمن السيدعبد الوهاب

وحدة الترجمة

عــــادل مصطفى محــمــد اســاعــيــل مــدحـت الــغــربــاوي د.أشرف الشرقساوي مسنسير محسسود كسسال أحسد

محسمسود صسبري

محسب شریسف شریسف حسامسد

د يحيى عبدالله

الإخراج الفني مسطفى عسلوان

المستشار الفنى المسيسد عسزمسي

الآراء الواردة في هذه المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأى مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام

مؤسسة الأهرام شارع الجلاء القاهرة جمهورية مصر العربية ت: ٢٥٧٨٦٢٠٠ /٢٥٧٨٦١٠٠ فاكس -٢٣٢٥٥٨٥٥

## المحتويات

| ٤        | لقدمةد. عماد جاد                                                                                                                                                      | <b>  *</b> |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          | ٠- الد. اساب-،                                                                                                                                                        | أ. لا      |
| 0        |                                                                                                                                                                       | - 1        |
| 11       | - كتاب «نقطة اللاعُودة» (القسم الثاني- الفصل الأول)رُونين برجمان                                                                                                      | ۲ -        |
| ۲.       | - ِكتاب «عدم المساواَّة" (الجزء الثاني)أورى رام ونيتساً بركوفيتش                                                                                                      | ۳-         |
|          | ياً: الشهادات                                                                                                                                                         |            |
| 30       | - كنا في سوريا عندما خُرِّرت القدسيفعات أرليخ                                                                                                                         |            |
| 27       | - مجموعة جنود شباب تصبح وحدة خاصةهيئة تحرير معاريف                                                                                                                    | - ٢        |
| 24       | باً: افتتاحيات الصحف                                                                                                                                                  | ثالث       |
|          | ماً: البرجمات العبرية                                                                                                                                                 |            |
|          | نَضية أوكَّرت ومستقبل الائتلاف الحكومي:                                                                                                                               |            |
| 0.       | - إما أن توضح وإما أن تستقيل                                                                                                                                          |            |
| 01       | - تَالانسكُي أَدَلِي بَشهادته والجمهور صدَّقِيوتسي فيَرتر                                                                                                             | - Y        |
| 04       | - وزراء من كاديها: «رئيس الوزراء يعرف أن هذه هي النهاية»روني سوفير وأمنون مرندا<br>انا دايات ؟                                                                        | - <b>۳</b> |
| 05       | - ماذا بعد أولمرت.؟                                                                                                                                                   | - ٤        |
| ٥٤       | - إسرائيل تقترب من الانتخابات: حفل ديمو قراطي أم ضربة اقتصادية؟!يوسف جرينشتاين<br>- إسرائيل تقترب من الانتخابات: حفل ديمو قراطي أم ضربة اقتصادية؟!                    |            |
| 00       | - رحلة زائدة ومضرةافتتاحية هاآرتس<br>- رحلة زائدة ومضرة                                                                                                               | - ٦        |
| 07       | - موفاز يوطد علاقاته مع شاس                                                                                                                                           |            |
| 07       | - حزب العمل: تزايد المؤيدين لقانون حل الكنيست                                                                                                                         | - A        |
| ٥٨       | - عرب العمل: فرايد المويدين عالون عن العنيست.<br>- نم في خوط ترجل المل بير المرج -                                                                                    | _ 4        |
| 09       | - نصف خطوة على الطريق الصحيح                                                                                                                                          | ١.         |
| U        | – خطر واضح ومباشر                                                                                                                                                     | عد ا       |
| ٧.       | تفاق التهدئة مع حماس:<br>معادة القيارة من المارات العارات المارات                             | 1 74       |
| 7.       | - بنود اتفَّاق التهدئة بين إسرائيل وحماس                                                                                                                              | - 1        |
| 7.       | - اتفاق مع الشيطانسيفر بلو تسكر<br>المدع تأمالاً                                                                                                                      | - 1        |
| 71       | - التهدئـة أو لا                                                                                                                                                      |            |
| 77       | - بداية وليس نهايــة                                                                                                                                                  |            |
| 74       | إسرائيل - سوريا:<br>- لا صلايات بين اللاسية بالحال الان الاستانية الأضلية                                                                                             | 1 24       |
| 78       | - لا مجال لتقديم تنازلات في الجولان إلا بموافقة الأغلبية                                                                                                              | - 1<br>- Y |
| 70       | - فلنقلب كل حُجرافتتاً حية ها آرتس                                                                                                                                    | ~<br>~     |
| 7.7      | - سلام مع سوريا. ؟ تقريبا، دائها تقريباً                                                                                                                              | - 5        |
| ٧١       | - الجولان والسلام وخبراء الشئون السورية                                                                                                                               | _ ^        |
| ٧٢       | - يبيعون الجولان كما يُباع اللحم في السوق.<br>- السلام من المنطق في الاستراك في السوق                                                                                 | 7          |
| ٧٣       | - السلام مع سوريا خطأكبير في الاستراتيجية الإسرائيلية                                                                                                                 | - \        |
| V 1      | - بدء جولة ثانية من المحادثات مع سورياً بوساطة تركيةروني سوفيتر                                                                                                       | - v        |
| ./6      | إسرائيل وانتخابات الرئاسة الأمريكية:                                                                                                                                  | 1 24       |
| ۷٤<br>۷۵ | - أُوباماً: «لن أساوم على أمن إسرائيل»                                                                                                                                | - 1        |
| ۷٥       | - نهاية الأيام: مرشّح زنّجي في الوّلايات المتحدة وعربي في إسرائيل                                                                                                     | - 1<br>- w |
| ۷۷       | - هل باراك أوباما أفضل لليهود؟                                                                                                                                        | -          |
| V 0      | إسرائيل - إيران:<br>- هنان «اذا حما تباران ما بالاستنام بالآكان أمارة؛ القنطلة ما ما تا أبسه الله المارين مناكسة                                                      | 1          |
| ۷٩<br>٨. | . ويزل: «إذا حصلت إيران على سلاح نووى ستكون أول قنبلة تطلقها على تل أبيب»طال ربينفسكى<br>- او ان تتجرب او خورة المقام الحرجية<br>- او ان تتجرب او خورة المقام الحرجية | _ 1<br>_ Y |
| ۸٠       | پروان سے طواریم منطقات عالی استان                                                       | ,          |
| ٨١       | - اتهام إسرائيلي بتسليم معلومات عسكرية لإيران                                                                                                                         | - 1        |
| ٨١       | - منظمة مهاجري إيران في إسرائيل تدعو اليهود الإيرانيين للتوقف عن زيارة إيران<br>- استماراً اشتاه اسان                                                                 | _ ^        |
| ٨٢       | - استعداداً لشتاء إيراني                                                                                                                                              | ٦          |
| ۸۳       | - سياج للحكمة الهادئية                                                                                                                                                | - L        |
| ٨٤       | - احتمالات بحصول إيران على رسومات لصناعة سلاح نوويهيئة تحرير معاريف                                                                                                   | - V        |

|     | بعون عاماً على احتلال القدس:                                                                                    | ش ماحد مأر.<br>- ماحد مأر                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ٨٥  | بعون عالم على عارق بطائل.<br>.س: أغلبية غير صهيونية في العاصمةهيئة تحرير موقع walla                             | ۱ – به م القد                              |
| 7.  | قسيم القدس:نداف شرجاي                                                                                           | ۲ – مخاط تف                                |
| AV  | قدس سياسياًأمنون إيشيد                                                                                          | ٣- وضع ال                                  |
| 49  | لقدس في هدوءيورام كأنيوك                                                                                        | ٤ - اته كدا ال                             |
|     | سطند :                                                                                                          | * الشأن الفل                               |
| 9.  |                                                                                                                 | ۰۰ . ــــــان . ــــــــــــــــــــــــــ |
| 9.  | ، الآلاف من الفلسطينيين يهاجرون إلى الخارج                                                                      | ۲ – أمنست                                  |
| 91  | ادة غزة إلى مصرها داحوح هاليفي<br>ادة غزة إلى مصرها داحوح هاليفي                                                | ٣ – ڪي اع                                  |
| 98  | ب أفضل ؟افتتاحية هاآرتس                                                                                         |                                            |
| 94  | * '                                                                                                             | ٥ – أمر مص                                 |
| 98  | ي حكم حماس لقطاع غزةعلى واكـد                                                                                   | •                                          |
| 97  | من غزة لرايس: انرغب في الدراسة في الخارج»نير يَهَ في                                                            | ۷ – طلاب                                   |
| 97  | نتفاضة. ؟                                                                                                       | ۸ - أكانت ا                                |
| • • |                                                                                                                 | * الأحزاب                                  |
| 9.4 | ى بسر مين.<br>بيرة متواصليةافتتاحية هاآرتس                                                                      | _                                          |
| 99  | ل حزاكا» حزب جدِيد برئاسة سينيهليه سينيه سينيه                                                                  |                                            |
| 99  | ئنيست رفضت طلب أعضاء من حزب المتقاعدين بالانفصال عنه                                                            | ٣ - لحنة الك                               |
| 1   | يصدق على إجراء انتخابات تمهيدية في كاديها                                                                       | ٤ – أو لا ت                                |
|     | ميسان على بالروالية والإقليمية:<br>سيرائيل الدولية والإقليمية:                                                  | * علاقات ا                                 |
| 1.1 | ا أصبحت مرتعاً للأراء المعادية للسامية                                                                          | ۱ – د بطانباً                              |
| 1.7 | تزيد مساعدتها العسكرية لإسرائيل بنسبة ٢٠٪٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                            | ٢ – أمريكا                                 |
|     | ري الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                       | * المجتمع ال                               |
| 1.4 | ميظل فقيـراًحانان هابـر<br>سيظل فقيـراً                                                                         | ١ – الفقير س                               |
| 1.8 | يان يار<br>ي السيئيإستى أهارونوفيتش                                                                             | ۲ – الشرطح                                 |
| 1.4 | لويسكى للمسلمينيوآف شتيرن<br>لويسكى للمسلمين                                                                    |                                            |
| 1.9 | کبريو ناتان يفين<br>کبر                                                                                         |                                            |
|     |                                                                                                                 | * حوارات                                   |
| 11. | ع « أركادي جايدمإك» رئيس حزب «عدالة اجتماعية»أمير شوآن                                                          |                                            |
| 118 | ع «يونَس نَزْرَيَانَ» أحد أُكبَر المتبرَعين لإسرائيلشيرى مكوبر بُكيلوُفَ                                        | ۲ - حوار م                                 |
|     | ات:<br>ات:                                                                                                      | * استطلاعـ                                 |
| 117 | الحرب والسلام لشهر مايو ۲۰۰۸ا                                                                                   | ۱ – مقیاس                                  |
| 111 | حزبُ كاديها عقب شُهَادةً تَالانسكيوَلَف وَلْف                                                                   | ٢ – تراجع .                                |
| 119 | يُليُونَ يفضُّلُونَ الْتِنازُلُ عن القدسُ وليس عن الجولان                                                       | ٣ - الإسراد                                |
| 119 | يُ ثُلُّتُ الإسر اليليون يؤيدونِ النِزوح من إسرائيلهيئة تحرير موقع nfc                                          |                                            |
| 171 | بدين الزوَّاجُ بِإَثْيُوبِي. ؟ لا أَبِداً                                                                       | ٥ – هل تريّ                                |
| 171 | تمهور فقط يعتقدون أن المحكمة العِليا تدافع عن الديموقراطيةأنشيل بابـر                                           | ٦ - ثلث الْج                               |
| 177 | ر لا يُعُول على السلطات المحلية في أوقات الأزماتتسفي لأفكي                                                      | ٧ - الحمهور                                |
|     |                                                                                                                 | * شخصية ا                                  |
| 178 | سِف (تومي) لابيـد»ترجمة وإعداد: أسامة أبو رفاعي                                                                 | الراحل «يو،                                |
|     | يـُة عربيـَة "                                                                                                  | خامساً: رؤ                                 |
| 177 | المرابع |                                            |
| 171 | في انتظار المعجزةاكبرم الفيي<br>ي وسوريا السلام ما يزال بعيداًسعيد عكاشـة                                       |                                            |
| 14. | بطلحات عبرية أسترسن أعداد: وحدة الترجمة                                                                         | سادساً: مَصَ                               |
|     |                                                                                                                 |                                            |
|     |                                                                                                                 |                                            |

# ♦ مقدمة ♦

# م\_\_\_\_أزق هماس وأزم\_\_\_ة فالسطين

في التاسع عشر من يونيو الحالي بدأ سريان اتفاق التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل، وبموجب هذه التهدئة تتوقف كافة أشكال المقاومة المسلحة انطلاقاً من قطاع غزة ضد إسرائيل، وتتوقف عمليات قصف الصواريخ على مدن الجنوب الإسرائيلي، ومقابل ذلك تتوقف إسرائيل عن شن الغارات والاعتداءات على القطاع فقط دون الضفة الغربية، وتبدأ بعلمية رفع تدريجي للحصار المفروض على القطاع دون ارتباط لذلك بعملية تسوية سياسية أو أي اعتبارات أخرى، فالاتفاق في المحصلة النهائية هو وقف متبادل لاستخدام القوة، وهو غاية إسرائيل وإن كان ليس كذلك للفلسطينيين الذين يعانون استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، إضافةً إلى أن القانون الدولي نفسه يعطي للشعب الفلسطيني الحق في مقاومة قوات الاحتلال إلى أن تنهي احتلالها، وتتعامل مع الامتدادات السكانية لقوة الاحتلال في الأراضي المحتلة باعتبارهم مجرمي حرب وجبت مقاومتهم واستخدام القوة ضدهم.

وإذا أضفنا إلى ذلك فكر حماس ومنطلقها الأيديولوجي، الذي يقول أن فلسطين أرض وقف إسلامي لا يجوز التفريط في شبر واحد منها وأن فلسطين دولة عربية إسلامية من البحر إلى النهر، أي لا وجود لدولة إسرائيل في فكر الحركة الأيديولوجي، فهي وفق منطلقها الفكري إلى زوال إن آجلا أو عاجلا.

ولم تكن هناك مشكلة بالنسبة لحركة حماس في العمل وفق منطلقها الفكري والأيديولوجي طالما أنها كانت حركة مقاومة ترفض التسوية السياسية مع إسرائيل، وتعارض أي نوع من الاتفاق مع الدولة العبرية. ولكن المشكلة بدأت عندما قررت حماس خوض الانتخابات البلدية في ديسمبر ٢٠٠٥، ثم التشريعية في يناير ٢٠٠٦، وفازت في الأخيرة بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، هنا كان عليها أن تمارس السلطة بكل ما تعنيه ممارسة السلطة من متطلبات المواءمة والمرونة والتعاطي مع قوة الاحتلال والمجتمع الدولي. ولم تكن حماس جاهزة فكريا لهذه الخطوة، وإن كانت جاهزة لها على مستوى التنظيم، بمعنى أنها كانت مستعدة لتقلد المناصب الوزارية وتشكيل أجهزة أمنية.

وبمرور الوقت اكتشفت حركة حماس التناقض الجوهري بين منطلقاتها الأيديولوجية وبين ممارستها للسلطة، فالأولى أصبحت تشكل قيداً شديد الوطأة على قادة الحركة، وسببت درجة عالية من الانقسام والصراع بين أجنحة نحتلفة على أرضية تنازع التشدد الأيديولوجي والواقعية السياسية، وقد انعكس ذلك بوضوح في الحال الذي وصلت إليه الحركة مؤخراً وجعلتها تقبل باتفاق تهدئة ترفضه أيديولوجياً، وتتعرض لمزايدة أيديولوجية وفكرية من تنظيمات مشابهة فكرياً كحركة الجهاد الإسلامي، ناهيك عن الأكثر تشدداً، فلا هي ظلت حركة مقاومة برؤية أيديولوجية واضحة ترفع سقف المفاوض وتسانده لانتزاع مزيد من الحقوق، ولا هي تحولت إلى قوة سياسية تمارس السياسة بقواعد اللعبة التي أبعد ما تكون عن الأخلاق الفاضلة والقيم.. ذلك هو مأزق حماس وأخواتها في تيار الإسلام السياسي، وقدر الدول والكيانات التي تواجدت فيها هذه الحركات.

د. عـمــاد جــاد

# ♦ دراسات ♦

# كتاب «اليهود العرب».. الانتهاء القومي والديني والعرقى الخاتمة: الهوية الشرقية مصطلح فضفاض

## بقلم: يهودا شنهاف - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوي

اعتباراً من العقد السابع من القرن العشرين، ولا سيما في أعقاب الانقلاب السياسي الذي أتي باليمين إلى الحكم للمرة الأولى في إسرائيل عام ١٩٧٧، بدأ ظهور نغمة تتسم بالحساسية نحو الثقافة العرقية في المجتمّع الإسرائيلي. فقد أدركت حكومة بيجين التأثير الانتخابي لليهود المهاجرين من الدول العربية، وتبنت الحديث عن التعددية الطَّائفية، وأسَّبغت عليها الشرعية، وتبنت مشروعاً للنهوض بالأحياء الفقيرة من أجل تحسين أوضاع ناخبيها (لازين ١٩٩٩). ونظر البعض إلى هذا التغيير على أنه تغيير راديكالي في الوضع الاجتماعي والثقافي للشرقيين، بعد فترة طويلة ظلت حركة العمل خلالها مسيطرة على مقاليد الحكم. حتى ذلك الوقت كانت الدولة تقصى الشرقيين بعيداً عن كافة الساحات المكنة حتى ساحة التعليم والجامعات. ومنذ ذلك الحين بدأ المُثقفون من يهود الشرق في المطالبة بتضمين تراث يهود الشرق في الذاكرة الجماعية القومية، وفي الثقافة المسيطرة، من خلال المقررات الدراسية والكتب الدراسية والبرامج التليفزيونية. ورغم سعيهم إلى استبدال مصطلح «البوتقة» (التي تصهر الطوائف في مجتمع واحد) بمصطلح «التعددية» فإنّ هذا المطلب لم يكن ينطوي على تحدّ حقيقي للمجتمع الإسرائيلي. فقد طالبوا بالتأكيد على دور الشرقيين في المجال الثقافي، وتصوير تراثهم على أنه جزء من ثقافة متقدمة وليس متدنية على النحو الذي كان يجري تصويرها به في الخطاب العام أو في البرامج التعليمية في العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين بصفة عامة. غير أن هذا المطلب نفسه كان ينطوي على اعتراف بالسلطة الثقافية القائمة، وامتناعا عن مناقشة المعايير الثقافية السائدة. وقد عبر مطلبهم عن رغبتهم في إدماج ذكريات الشرقيين في الذاكرة الجماعية السائدة، وليس عن الرغية في طرح بديل لها. ولا تكاد تكون هناك أي محاولة جرت من أجل القيام بتأريخ شرقي بديل، حيث بقي التأريخ الشرقي مقيداً بأساليب تصوير الماضي التي طرحها الخطاب الصهيوني الأوروبي، القائم على التقاليد القومية والاستعمارية. وكان على يهود الدول العربية حتى يصبحوا مقبولين في إطار هذا الخطَّاب، إبداءً ولائهم للحلم التقليدي القديم الذي كان يراود يهود أوروبا على النحو الذي ورد به في التراث الصهيوني. ورغم أن السياسة أصبحت ساحة للمساومات ولطرح مطالب طائفية فقد أصبحت هذه المطالب أداة فعالة لتحقيق المصالح السياسية للأفراد المختلفين وللقطاعات المختلفة. غير أنَّ المطالب في هذا الصدد تركزت على التمثيل المناسب، وعلى طريقة تقسيم الغنيمة، دون تقديم جدول أعمال جديد حقاً.

يزَعم بيتربرج أنه في تلك السنوات التي شهدت طرح الطائفية للنقاش العام بشكل مشروع، ولهذا السبب بالتحديد، كان الطريق مغلقاً أمام إمكانية ترديد حكاية شرقية بديلة بشكل قاطع (١٩٩٦ piterberg). ولا يرفض التحليل الذي أوردته في هذا الكتاب النتيجة التي توصل إليها بيتربرج، والتي ترى أنه يجب التشكك فيمن يتحدثون عن التعددية العرقية، التي أضف إلى هذا أن تحاولة الرصد الداخلي للتجربة الشرقية تشير إلى ظهور حركات احتجاج شرقية بين فئات شرقية معينة، لم تعلن التحدي المباشر للنظام. وقد أوضحت في الفصل السابق أن يهود الدول العربية الذين حاولوا أن يكونوا جزءاً من الخطاب الصهيوني الإسرائيلي وجدوا أنفسهم دون أن يقصدوا ذلك، يقومون بتفنيد الافتراضات الأساسية للحركة الصهيونية. وكما سبق القول لم يكن الشرقيون جماعة ثورية مثل «متسبان» ولا جماعة راديكالية مثل «الفهود السود»، وإنها كانوا جماعة تسعى لأن تصبح جزءاً من النظام. وهذا هو الاختبار الحقيقي للمعارضة الشرقية. ومن هذا المنطلق فلو كانت هناك ثغرات وخلافات تطهرت داخل هذه الجهاعة - التي تعبر عن التزامها الشديد بالذاكرة الجهاعية، والتي يشغل أغلب أعضائها مناصب في مؤسسات الحكم - فإن هذه الظاهرة يمكن أن تكون أوسع نطاقاً لدى جماعات أخرى أقل تنظيهاً في المدن النامية، أو لدى الجهاعات المحلية الراديكالية، أو لدى الأحزاب الإسرائيلية التي توصف بأنها طائفية.

تتسبب جماعات الذكرى التي سبق أن أشرت إليها في موضع سابق في خلق حالة من الاغتراب عن الخطاب السائد الذي يجري تكريسه والترويج له في كل مكان في إسرائيل، وذلك من خلال مفهومين مترابطين. أولا: إذا كان التأريخ الأوروبي ألغى وجود الزمان والمكان فيها يتعلق بالشرق، فقد جاء الخطاب الشرقي الذي وصفته هنا ليعترض على الأسس التي قام عليها هذا التأريخ. وقد تسبب في جعل الرد على التساؤلات بشأن ماهية مصطلح «صهيوني» وبشأن جوهر الحركة الصهيونية غير واضح المعالم. وثانيا: يفرز الخطاب اغتراباً عن التمييز الأساسي في الخطاب الصهيوني الإسرائيلي، بين الخطاب القومي الموجه للخارج والخطاب الطائفي الموجه للداخل. ويسمح هذا الاغتراب بإعادة قراءة العلاقات بين الطوائف، وبقياس نتائج هذه القراءة على التأريخ والشقافي والمناسة والفلسفة، بدلاً من قياسها على الغبن الذي يتعرض له الشرقيون في المجالات الاقتصادي والثقافي والفولكلوري. وبذلك يفتح الباب أمام تأريخ بديل يصر على الامتزاج في ذاكرة جماعية لا علاقة له بها. ويثبت نشاط المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية أن العنصر العرقي الشرقي ظل أساساً مشاركاً في تنظيم الواقع الاجتهاعي عامة وواقع الأيديولوجية الصهيونية خاصة، وهو ما يثبته فشل المحاولات المتكررة لتنحيته جانباً. فخلال الجهود التي بذلها أعضاء المنظمة لتهويد الإقليم الثقافي العربي، أثبتوا أنهم يتمتعون بهوية عربية وأثبتوا غربة الشرقي عن المجتمع اليهودي الإسرائيلي. وبمفهوم معين فقد كانوا يمثلون لدى هذا المجتمع، اللاوعي الذي يطمس مصطلحات الزمان والمكان في الفكر الصهيوني. وهناك أهمية خاصة لهذه التتيجة، على ضوء عاولة المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية تضمين تاريخ وذاكرة وهناك أهمية خاصة لهذه التتيجة، على ضوء عاولة المنظمة العالمية السياسي الإسرائيلي.

تستوجب منا هذه النتيجة إعادة تنظير سياسة الاحتجاج. بدأ وضوح الاحتجاج الشرقي في المجتمع الإسرائيلي من خلال أحداث وادي صليب عام ١٩٥٩، ومروراً بحركة الفهود السود في السبعينات ثم الانقلاب السياسي الذي أتى بالليكود للحكم عام ١٩٧٧، وتجاوز ذلك إلى ظهور حركة تامي ثم حركة شاس والقوس الديموقراطي الشرقي. وقد أثبت التحليل الذي أوردته في هذا الكتاب وجود اعتراض متواصل من جانب الشرقيين على الفئة المسيطرة، غير أن هذا الاعتراض لم يسجل على المستوى العمومي لأنه ظهر «كخلفية مظلمة للنشاط الاجتماعي» (دي سيرتو ١٩٩٧). ولكي نكشف عن هذا النشاط يقترح علينا دي سيرتو أن ننقب عن العناصر السرية الفاعلة التي أثرت فيه، وعن المسارات اليومية التي ترسم ملامح الضرر الذي تعرضت له المصالح والرغبات في التغيير، التي لم تحددها ولم تتفهمها المؤسسات التي ظهرت فيها هذه الرغبات.

يثبت تحليل الأحداث اليومية في مواقع شرقية مختلفة أن الخطاب المميز للاحتجاج الشرقي، يضع افتراضات غير منتظمة بشأن الاحتجاج الشرقي، ويتجاهل أن هذا الاحتجاج بدأ مع بداية الهجرة لإسرائيل، واستمر بشكل متواصل في ساحات مختلفة من ساحات المجتمع الإسرائيلي، مثل المستعمرات التي تم توطين المهاجرين فيها والمؤسسات التعليمية والساحة السياسية والصحافة والساحة الثقافية.

وعلى سبيل المثال تشير أدريانا كامبف إلى رحيل الشرقيين بشكل منهجي من المستعمرات في العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين، وإلى نشاط السلطات السياسية في محاولة منع ذلك. كان الرحيل عن المستعمرات ذات الطابع الريفي- ولا سيها في المناطق الحدودية النائية- ظاهرة معروفة قبل قيام دولة إسرائيل، ولكنها استمرت بعد قيام الدولة أيضاً. كانت السلطات تنظر إلى رحيل المهاجرين الشرقيين عن البلدات، التي تم توجيههم إليها رغم أنفهم وبها يتعارض مع رغبتهم، على انه مشكلة سياسية. وقد ردت الدولة على هذه المشكلة بفرض عقوبات مختلفة على النازحين، مثل حرمانهم من بطاقات المقررات الغذائية، ومراقبة الشرطة لهم، وتحصيل غرامات من النازحين، ومنعهم من العمل في المكاتب والدواوين الحكومية. وتخرج كامبف تاريخ الاستيطان اليهودي من نطاق الخطاب الرسمي، الذي يصف الاستيطان بأنه قصة نجاح من وجهة نظر مؤسسات الاستيطان، وتستمع إلى أصوات المهاجرين في المستعمرات الجديدة، وتجعلهم نقطة الثقل في التحليل الاجتهاعي الذي تقترحه. وبنفس الطريقة يزعم يوسي يونا ويتسحاق سبورتا أنه – بعكس ما يصفه التاريخ الرسمي للمؤسسة التعليمية – قوبل التأهيل المهني في إسرائيل برفض واسع النطاق. وتلفت بنينا موصفي هيلر النظر إلى خطاب شرقي ظهر في أوائل العقد الرابع من القرن العشرين، قبل الاحتجاج الذي شهدته الدولة، ويثير تساؤ لات بشأن المزاعم النقدية المتعارف عليها، التي ترى أن تشكيل الهوية الشرقية كتصنيف اجتهاعي مؤثر لم يبدأ سوى بعد قيام الدولة، ولم يتشكل سوى من خلال اللقاء بين المجتمع الذي استقبل المهاجرين وبين موجات الهجرة الوافدة من الدول العربية.

تستوجب منا هذه المعلومات إعادة النظر حتى في النقد الاجتهاعي وفي سياسة الاحتجاج. تميل المدرسة الكلاسيكية في النقد إلى تقسيم الساحة الاجتهاعية لعدة جماعات نقدية ولعدة جماعات مؤيدة، كل منها تحتل موقعها بشكل مسبق في الساحة السياسية. ولكننا رأينا أنه في إطار جدول الأعهال القومي غير النقدي لمنظمة مثل المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية ترددت أصوات شرقية ناقدة. وقد تسبب هذا في إضعاف تأثير التقسيم المسبق إلى ناقدين ومؤيدين. ويتطلب هذا تحليلا أكثر جدية للظروف المعيشية التي أفرزت الاحتجاج الاجتهاعي، كما يتطلب تحليل الطريقة التي تم بها التعبير عن هذا الاحتجاج.

يقترح عالم الاجتماع الألماني أرليخ بيك الذي ينتمي إلى الليبراليين الجدد إطاراً محتملاً لتحليل السياسة بطريقة مختلفة (Beck) و يرى بيك أن تحليلنا مقيداً بضرورات ما يطلق عليه اسم «الحداثة الأولى»، وهو اتجاه نقدي ظهر في نهاية القرن التاسع عشر في أوروبا. لقد جعلتنا الحداثة الأولى نعتاد التفكير في السياسة على أنها مجموعة من المتناقضات، وننظر إلى مؤسساتها على أنها مؤسسات يسود تنافر بينها. ومن أمثلة هذه المؤسسات الأحزاب السياسية المتناحرة في مواجهة بعضها البعض، والنقابات العمالية في مواجهة اتحادات أصحاب الأعمال، والديموقراطيين في مواجهة المعادين للديموقراطية وما شابه ذلك. وبذلك فإن السياسة في عصر الحداثة الأولى منظمة بحيث تضم متناقضات مثل: اليمين أو اليسار، والرأسهالية أو الاشتراكية، والمالية أو المحافظة، والقومية أو اللاقومية. ولا تتيح لنا مثل هذه النظرة المحدثة في رأي بيك تقييم السياسة بالأدوات الحديثة، كما لا تتيح لنا اكتشاف وجود السياسة في الأماكن التي لا تعد ظاهرة فيها. ويقترح أو الحداثة الثانية) التي تطمس وضوح معالم الحداثة بيك بيك بيك بيك بينا تقييم تطورات الخصخصة وترفض تكريس الصفات المتناقضة التي تنطوي عليها السياسة المقديمة. ويقترح أورليخ بيك علينا تقييم تطورات الخصخصة وترفض تكريس الصفات المناسي المعتاد، بها يتوازى مع السياسة المنظمة. فيياسة الحداثة المناخرة هي سياسة مكدسة وكثيرة السياسية وتفكيك الهرم السياسي المعتاد، بها يتوازى مع السياسة المنظمة. فسياسة الحداثة المواقف، ومليئة بسياسات سوقية وبأشباه سياسات.

لا حاجة بنا إلى تقبل وجهة نظر بيك بالكامل والتنازل عن الخريطة الأيديولوجية والأخلاقية للسياسة القديمة التي لا تزال مهمة لفهم تركيبة القوة. ولكن ذكاء بيك يتيح له أن يضع في اعتباره إمكانية أن يتعرض لوضع يمكن فيه تقسيم المجتمع بشكل مرن إلى تيارات سياسية، بها يترك مساحة لمزيد من التنظيهات والتقسيهات والزيادات والتناقضات. وبهذه الطريقة يمكن تقييم سلوك العناصر الاجتهاعية التي تتحرك في مجال تكثر فيه المصالح وتسود فيه الانقسامات أحياناً من خلال عدم وعي هذه العناصر بأهمية التنظيم والتنسيق المحدد والموحد.

ليس من دواعي الدهشة أن تؤدي بنا هذه النتيجة أيضاً إلى موقف نظري مختلف تمام الاختلاف، ناجم عن خطاب ما بعد الاستعار في بحال الدراسات الثقافية. يوجه هومي بابا النقد في بحثه الذي سبق الإشارة إليه في فصل سابق إلى النظرية التي يطرحها إدوارد سعيد في كتابه «الاستشراق». ويزعم أن الإطار التحليلي الذي انتهجه سعيد - والقائم على التناقض والتنافر التام بين الشرق والغرب - يتبنى آلية السيطرة الاستعارية، ويتسبب في هزيمة نفسه بهذه الطريقة. ووفقاً لرأي هومي بابا فقد أخطأ سعيد في نقده، لأنه جعل الآخر يحتاج إلى الخطاب الاستعاري وإليه وحده. وبمعنى آخر فإن إطار تحليله يحافظ على مكان الفاعل والمفعول به أو الطرف المؤثر والطرف المتأثر بموجب هذا الخطاب ويعتبرهما عنصرين ثابتين ومستقرين. ولا يقترح بابا الاعتراض على سريان هذا التناقض فحسب، بل ويقترح تصويره على أنه تشبيه أيديولوجي يغطي على التناقضات وعلاقات التداخل والصدام المفتوحة أمام تطبيق استراتيجيات عمل أخرى. وبمعنى آخر فإن «المعارضة والتعاون ليسا متناقضين، وإنها قد ينشأ أحدهما نتيجة للآخر وقد يغذى أحدهما الآخر».

وفيها يتعلق بموضوع بحثنا فإن محاولة خلق أصوات بديلة للخطاب الصهبوني من الداخل قد فشلت، لأن من يحاولون ذلك قبلوا مسبقاً بالحدود الموضوعة لهذا الخطاب، واضطروا إلى الاختيار بين المعارضة وبين المشاركة والتعاون (بمعايير الخطاب الصهبوني). ويسمح لنا التحليل المقترح هنا بالخروج من هذا الطريق المسدود، وبتفسير النقد من منظور جديد. فهذا النقد يتيح المحاسبة - الناقدة والمتعاطفة على حد سواء - عن مشاركة الجهاعات الشرقية المختلفة - مثل المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية - في الخطاب الصهبوني في سياق أيديولوجي جديد، وصفه هومي بابا بأنه «السياق الثالث». ولا يتفق هذا الخطاب الثالث مع الخطوط والتوجهات السياسية المعتادة كالتمييز بين الخطاب القومي والخطاب الطائفي أو بين الخطاب الصهبوني والخطاب الداخلي على سبيل المثال، وفي الوقت الذي يطمس فيه هذا السياق الفارق بين الجانبين فإنه يسهم في دعم حجتها. فالهوية الشرقية في سياق حدود سياسي ثقافي وفي بعض الأحيان عقائدي، يشارك كافة الأطراف المشاركين في الخطاب في تحديده. ولكن وصفه بأنه خط حدود هو تشبيه مجازي غير دقيق. فهو ليس خطأ دقيقاً ولكنه هامش عريض، أو مساحة تجري فيها أنشطة متعددة ومتشعبة حدود هو تشبيه مجازي غير دائلي وهذه النظرة إلى الهوية الشرفية تدعم استراتيجية البحث المقترحة هنا، والتي تعتمد حقي تحليل المواد الأرشيفية بها يتيح لنا التعميم وإلقاء نظرة عريضة على المشكلة الشرقية في إسرائيل. وقد توصلت إلى استنتاج على غليل المواد الأرشيفية بها يتيح لنا التعميم وإلقاء نظرة عريضة على المشكلة الشرقية في إسرائيل. وقد توصلت إلى استنتاج وإن كانت غير بعيدة عن القصة التى سقتها في بدايته.

في عام ١٩٩٧ كنت على وشك الانتهاء من الكتابة المبدئية لبحث يتناول كيفية استخدام الحكومة الإسرائيلية لممتلكات اليهود العراقيين في الساحة القومية السياسية وفي الساحة الداخلية. وكان هذا البحث بالنسبة لي جزءاً من مشروع أكبر يتناول – من منظور نقدي – العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية واليهود المهاجرين من العراق، ويتضمن نقداً لنظرة التأريخ الإسرائيلي لموجات الهجرة التي وفدت لإسرائيل في العقد الخامس من القرن العشرين. ودعمت رأيي بوثائق مختلفة - تلقيتها من محفوظات جهات عديدة - كَشَفْت لي عن وجود مساحة كبيرة لما يمكن القيام به من عمل لتصحيح الموقف. لم تكن الوثائق في حد ذاتها هي التي أثارت دهشتي. فعندما كنت صبياً أدركت وجود تفاوت كبير بين الحكاية الرسمي- التي تعلمتها في حصص التاريخ في مدرسة بتاح تكفاه الثانوية- وبين التاريخ الشفوي، الذي تعلمته من أبناء أسرة والدتّي الذينّ هاجروا لإسرائيل في العقد الخامس من القرن العشرين (في يونيو ١٩٥٠). كان أقاربي لأمي يسخرون من الحكاية الرسمية، وكانوا يوجهون النقد إلى بن بورات ورفاقه ويؤكدون أن دولة إسرائيل قد استغلتهم. وكانتَ جدتي أكثرهم انتقاداً للأوضاع. وقد اعتادت أن تقول «قاتل الله الحركة»، وكانت تقصد بذلك الحركة الصهيونية. وكانت تقول: «إن دولة إسرائيل دمرت الشعب اليهودي». ولم يكن بيت والدي هو المكان الوحيد في إسرائيل الذي كنت أسمع فيه هذا الكلام. فقد كانت هذه هي النظرية المتداولة بشكل شفوي لدي أسر عراقية عديدة تعرفت عليها على مدى السنين. وعندما كنت طالباً في المدرسة الثانوية عبرت عن غضبي من هذا النقد. فقد كنت اعتبره غير لائق وكنت أرى أنه ناكر للجميل. وبالطبع فقد عزز أبي من تحفظاتي على النقد الموجه للحكاية الصهيونية الرسمية، حيث كان من النشطاء الصهاينة المتحمسين، الذين هاجروا إلى فلسطين في بداية العقد الرابع من القرن العشرين، وكان وقتها صبياً في الثالثة عشرة من عمره، وكان ولاؤه لما تقوله الدولة غير محدود. وذات يوم شرح لي وجهة نظره فيها يتعلق بأهمية الدولة، وكيف كنا في العراق عربا بدائيين وأصبحنا في إسرائيل عصريين. وقد أدت هذه الإزدواجية في الأصوات إلى بلبلة أفكاري. ولم أستطع أن أقرر ما إذا كان أبي - الذي جاء بإرادته إلى هنا ولم يأت ضمن الهجرات الصهيونية - أكثر أم أقل صهيونية من أمي، التي جاءت في الهجرة الصهيونية نفسها. وكان لهذا الانقسام صداه في البحث الذي كتبته بعد ذلك ببضع سنين. فقد حاولت أن أعبر عنه بوضوح قدر الإمكان. ولم يكن ذلك بغرض التوفيق بين الأصوات المتنازعة، وإنها كان بغرض التعبير عن تعقيد الحكاية. وسواء من وجهة النظر التاريخية أو من وجهة النظر الفلسفية، كانت حكاية ممتلكات يهود العراق بالنسبة لي الحلقة الأولى في مشروع من عدة مراحل.

أثناء بحث مسألة ممتلكات يهود العراق كثيراً ما صادفت اسم المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية. وبتوصية من شلومو سفيرسكي سجلت بحثاً حول جوهر نشاط المنظمة في السبعينات. غير أن العمل فيه تأخر لأني كنت على وشك أن أنشر مقالاً نقدياً في صحيفة هاآرتس حول الحكومة الإسرائيلية في الخمسينات، والارتباط الذي أوجدته بين ممتلكات يهود العراق والممتلكات الفلسطينية «المتروكة» (شنهاف ١٩٩٨). وقد وجه بعض الأصدقاء والزملاء انتباهي إلى أن مسئولي المنظمة – لفرط حساسيتهم فيها يتعلق بمسألة الممتلكات – قد يرفضون التعاون معي بعد نشر هذا الموضوع. وكان أمامي ستة أسابيع إلى حين نشر المقال في صحيفة هاآرتس. فتوجهت إلى رئيس المنظمة عوفيد بن عوزير، وقدمت نفسي على أني باحث في

علم الاجتماع من أصل عراقي، وطلبت مقابلته. واستقبلني بن عوزير- وهو مصرفي ورجل أعمال- بترحاب شديد. وشعرت بتقارب شديد معه، رغم جلوسه خلف مكتب فاخر من مكاتب المديرين، التي يشعر المرء باغتراب إزاء من يجلسون وراءها. وحكيت له عن أسرتي وعن اهتمامي بالموضوع. وتحدث هو بحماس عن النجاح المبهر الذي حققه يهود العراق في إسرائيل. وسألني عما إذا كنت أريد تأليف كتاب عن المنظمة، وعرض مساعدة المنظمة لي في مثل هذا الموضوع. وتحدثت معه بوضوح عن هذا الموضوع. وعلى الفور اتصل هاتفياً بهايا بركوهين سكرتيرة المنظمة، وطلب منها أن تفتح لي كافة الملفات والوثائق التي أريد الاطلاع عليها. وهذا ما حدث بالفعل. كنت أذهب كل صباح إلى مقر المنظمة وألتقي بالأعضاء، واطلعت على كافة الوّثائق، وتلقيت مساعدة يومية في البحث عن الوثائق وتصويرها ونسخها. وعندما أيقنت أنه سيكون من الصعب على الانتهاء من تصنيف المادة في الفترة التي بقيت إلى حين موعد نشر المقال في صحيفة هاآرتس استعنت بطالبين ساعداني في العمل، وهما نداف جباي وشيرلي هاوزر. وقبل موعد نشر المقالة بثلاثة أيام أخرجت من مكتب المنظمة عدة صناديق مليئة بالوثائق الأرشيفية. وتمنت لي ماياً بركوهين التوفيق، وأضافت أن من الأهمية بمكان أن أسجل النشاط الهام الذي قامت به المنظمة، والذي أهملته الحكومة، وقالت إن بن بورات هو شخص عزيز. واتصل بي بن عوزير وأفيزيمير للتحقّق من أن كل شئ على خير ما يرام. حتى الآن ليس من الواضح لي ما الذي كان يفكر فيه بن عوزير عندما سمح لي بالاطلاع على كل هذه المادة الأرشيفية. وليس من الواضح ما الذي كان يفكّر فيه مردخاي بن بورات وشمعون أفيزيمير ويعكوف ميرون وأورا شفايتسر ومالكا شولفيتس ومايا بركوهين وغيرهم ممن أجريت حوارات معهم. أعتقد أنهم ينتظرون مني الآن القيام بعملية توثيق تمجد عملاً استغرق منهم نحو ربع قرن، وأنهم يعتبرونني شريكا أو استمرارا لعملهم السياسي. لقد شعرت بضميري يؤرقني، وكان إحساسي بأني أخون ثقتهم طاغياً، لدرجة أن إدراكي أن المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية قد حانت ثقة يهود العراقي هي الأخرى، عندما تعاونت مع النظرية السياسية التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية، لم ينجح في طمس هذا الإحساس.

نُشر المقال النقدي (الذي كان الصياغة المبدئية للفصل الثالث من هذا الكتاب) في صحيفة هاآرتس عشية عيد الحصاد اليهودي (\*) عام ١٩٩٨ كان عنوان المقال «السرقة الكاملة» وهو عنوان لا يقبل التأويل على وجهين وإن لم يكن من اختياري أنا. وقد تساءلت بيني وبين نفسي كيف سيكون رد فعل المنظمة. وبالطبع كان رد قعل شلومو هليل هو الغضب الشديد. ووصف مقالي بأنه «التحريف الكامل»، وبينها هاجمني مردخاي بن بورات، اعترف شهاي كاهانا – الذي كان من كبار موظفي الخارجية في العقد الخامس من القرن العشرين – بصحة الحقائق الواردة في المقال، وإن كان وجد لها مبرراً. وأدت هذه الأصوات الغاضبة إلى تصاعد أصوات أخرى، حيث طلب شمعون بلاص من الحكومة التعليق على أشياء غير واضحة في المقال، وكتب سامي ميخائيل أن الهجرة الجهاعية لا يزال يحوطها غموض شديد ومشبوه، وأن كثيرين من اليهود المهاجرين من العراق جاءوا إلى إسرائيل، ولذيهم شعور مؤلم بأنهم أصبحوا أداة في لعبة تجري بين الحركة الصهيونية – بنشاطها السري – والحكومة العراقية ودولة إسرائيل. ونشر نعيم دنجور مقالي في موقع الإنترنت «Scribe»، وزعم من مكانه في لندن أن هذا دليل آخر على أن المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية كانت مجرد واجهة لمنظمة تخدم مصالح دولة إسرائيل.

بعد نشر المقال عُقد مؤتمران بحثا مسألة ممتلكات اليهود العرب. نُظم المؤتمر الأول على عجل في مركز تراث يهود بابل، بعد مرور أقل من شهر على نشر المقال في صحيفة هاآرتس (بتاريخ ١٥/١٩٥٨). ونُظم المؤتمر الثاني بعد ذلك بفترة بسيطة في جامعة تل أبيب. جرى تنظيم مؤتمر جامعة تل أبيب في ملابسات غريبة تحت رعاية جمعية أصدقاء الجامعة. وفي بسيطة في جامعة تل أبيب عدد للجامعة. وفي ملابسات غريبة تحدد لهذا المؤتمر موعد كنت موجوداً فيه خارج البلاد، مع ملاحظة أني لم أغادر البلاد خلال هذا الشهر سوى ملابسات غريبة تحدد لهذا المؤتمر، غير أني في الفترة التي تلته التقيت ببن عوزير وأفيزيمير وبن بورات الذين فاجأوني بحضور معاضرات القيتها في هذا الشأن. شعرت بأنهم يضعون أعينهم على كنوع من الضغط. في ذلك الوقت لم أكن قد قرأت بعد جميع عاضرات القيتها في هذا الشأن. شعرت بأنهم يضعون أعينهم على كنوع من الضغط. في ذلك الوقت لم أكن قد قرأت بعد جميع الوثائق التي كانت في حوزي، وكنت أفكر في المنظمة من منظور الخير والشر وأتساءل هل كان أعضاؤها متآمرين أم متعاونين مع الحكومة. في تلك الفترة نشرت صحيفة چيروزاليم بوست تحقيقاً بشأن الممتلكات كشفت فيه أن الاتحاد العالمي لليهود السفاراديم (الشرقيين في إسرائيل وأوروبا وأمريكا الشهالية لتسجيل ممتلكات مورد في استارة التسجيل ما يلي: «نناشدكم المشاركة في مشروع شديد الأهمية لجمع معلومات عن الممتلكات اليهودية في الدول العربية. وستكون هذه الممتلكات أساسا الخاصة بالعرب في مفاوضات التسوية النهائية في المستقبل بين إسرائيل والدول العربية، ويبدو أنهم تعلموا درساً من نواجه به مطالب العرب في مفاوضات التسوية النهائية في المستقبل بين إسرائيل والدول العربية، ويبدو أنهم تعلموا درساً من التاريخ. فقد كان دافعهم لتأميم ممتلكات اليهود الشرقين. وفي هذه المرة واضحاً ومعلناً. وكان هذا الاعتراف بمثابة إقرار آخر بصحة ما نوعمته من استغلال الحكومة لممتلكات اليهود الشرقين. وفي هذه المرة كان من الصعوبة بمكان إنكار هذه المزاعم، التي رغم زعمته من استغلال الحكومة لمناكات اليهود الشرقين. وفي هذه المرة كان من الصعوبة بمكان إنكار هذه المزاعم، التي رغم

تناولها لما حدث في العقد الخامس من القرن العشرين إلا أنها كانت سارية في الحاضر أيضاً في ذلك الوقت.

في صيف ١٩٩٨ شكلت مجموعة من اليهود العراقيين «لجنة التضامن مع الشعب العراقي». وكان من بين مؤسسي اللجنة «دافيد ساسون» وهو يهودي عراقي نازح إلى لندن وشمعون بلاص وسامي ميخائيل ويائير دليل وروني سوميك ويوسي يونا وساسون سوميخ وشاءول تساداكاً وعوفديا رابي وعيزرا شعياً. وسعت هذه المجموعة - التي شاركت في اجتماعاتها كعضو - إلى إعادة صياغة العلاقات بين الطائفة اليهودية العراقية وبين التاريخ والهوية القومية الصهيونية. ومع تشكيل اللجنة قال الأديب شمعون بلاص: «لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الوقت قد حان لتوثيق حياة اليهود في العراق، وتصويرها بشكل موضوعي، قبل أن يفوت الأوان ويصبح هذا الأمر مستحيلاً... لقد ترك اليهود الذين غادروا العراق ماضيهم، ولم يتركوا مجرد أملاك ومكانة فحسب». سعت اللجنة لآن تكون جماعة جديدة لإحياء الذكري. ومع تشكيل هذه اللجنة وقع حادثان محرجان. كان الأول هو طلب بعض كبار أعضاء المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية الانضهام لعضوية اللجنة، وكان من بين هؤلاء مردخاي بن بورات والبروفسور شموئيل موريه الحائز على جائزة إسرائيل. وكان الحادث الثاني هو رفض رئيس مكتب تسجيل الجمعيات في إسرائيل تسجيل هذه اللجنة نظراً لاعتبارها منظمة معادية في نظره. وزعم رئيس مكتب تسجيل الجمعيات أن اسم اللجنة يشير إلى أن نيتها تتجه إلى الاتصال بمواطني العراق، وهو ما قد يصاحبه أهمال يترتب عليه نقل معلومات تفيد العدو العراقي... وأن هناك أكثر من أساس منطقي لافتراض أن اللجنة ستكون واجهة لأنشطة غير قانونية. كما أضاف رئيس مكتب تسجيل الجمعيات أن الجمهور قد يتضرر من نشاط اللجنة. وقال إن تشكيل هذه اللجنة «سوف يجرح مشاعر الجمهور نظراً لأن العراق لا تزال من الدول المعادية عسكرياً لدولة إسرائيل. وهذا العداء ثابت من خلال إطلاقها ٣٩ صاروخا على إسرائيل منذ بضع سنين». وهكذا ظلت الدولة متمسكة بمنطقها الملتوي، وظلت تسعى لطمس الفوارق بين الطوائف عما نتج عنه ظهور جماعات جديدة لإحياء الذكري. وعلى سبيل المثال فقد كان شمعون بلاص شديد الثورة والتمرد طوال حياته. وكان النقد الذي نشره بمثابة استفزاز واضح ومقصود للخطاب الصهيوني. بينها كان بن بورات الذي تحالف معه من رموز النظام، فأخضع الذاكرة الشرقية لما وصفه يتسحاق لاءور بأنه «اللغة المهترئة التي تتبناها الدولة». غير أن عناصر مثل مكانته الاجتماعية وتاريخُه وجمهوره المستهدف كانت السبب في ظهور بدايات النقد لديه بها يتوازى مع عمله الحكومي. وقد ظهر هذا في متن الكتاب، غيما يعبر عن كون التاريخ الإنساني يتيح حدوث تفاعلات جديدة بين ما هو كائن وما هو ممكن، ويوجب فهم الواقع ليس فقط من خلال الحقائق المتاحة في لحظّة تآريخية معينة، وإنها أيضاً في منعطفات تاريخية أخرى تتغيّر فيها آفاق المكن.

كثيراً ما تساءلت، إذا كان بن عوزير قد استمتع في نهاية الأمر بقراءة التحليل الذي طرحته في الفصل الرابع وشجع آخرين على قراءته حسبها قال لي؛ ترى هل كانت الفكرة التي تكونت لدي في نهاية قراءة وتحليل المادة التي حصلت عليها من المنظمة العالمية لليهود المهاجرين من الدول العربية، هي نفس الفكرة التي تكونت لديه بشكل تلقائي، في أول لقاء بيينا عام ١٩٩٨..؟ وهل أدرك وجود تناقض بين ذاكرة الأطراف المختلفة، أم أنني بالنسبة له كنت بمثابة عميل يعمل لتنشيط الذاكرة من وجهة نظره بغض النظر عن الحكاية التي حكيتها له..؟ ولكنني لم أتمكن من التوصل إلى رد على هذه التساؤلات حتى الآن.

<sup>(\*)</sup> عيد الحصاد: يرجع سبب تسمية هذا العيد باعيد الحصادة إلى أنه يحل في الموعد الذي يبدأ فيه موسم حصاد القمح ويسمى أيضاً عيد الأسابيع أو «شفوعوت» نظراً لأنه يحل بعد مرور سبعة أسابيع على عيد الفصح ويستمر العيد يوماً واحداً في إسرائيل ويومين خارجها وله أسهاء عديدة وردت في التوراة يوضح كل منها جانباً من مفاهيمه. وأبرز هذه الأسهاء هو "عيد تزيل التوراة" لأن فيه تجلى الرب لموسى عليه السلام فوق جبل سيناء بعد مرور شهرين على خروج بني إسرائيل من أرض مصر وأعطاه الوصايا العشر وأمره بحفظها والتمسك بها. كما يُدعى هذا العيد أيضاً بعيد البواكير. ويبدو أن هذه التسمية نشأت في فترة حكم سليمان، نظراً لأنها كانت ترتبط بتقديم بواكير الغلال والفواكه إلى الكهنة في الهيكل المقدس الذي تقول الديانة اليهودية أنه تم بناؤه في فترة حكم سليمان في القدس، وإن كان هذا الزعم ليس له سند فعلي من الحفريات الأثرية. وفي أيامنا تقام بهذه المناسبة في القرى التعاونية في إسرائيل احتفالات خاصة بهذه المناسبة.

# 90

# كتاب «نقطة اللاعودة» الاستخبارات الإسرائيلية في مواجهة إيران وحزب الله القسم الثاني: لبنان... السنوات الأولى الفصل الأول: ألعاب خطرة

تأليف: رونين برجمان - ترجمة وإعداد: محمد إسهاعيل

قال نائب رئيس الوزراء سيمحا إرليخ شاكياً بعد غزو لبنان "لم يقُل لنا أحد أنه يوجد شيعة هناك. ولكن كان هناك شيعة. وهؤلاء الشيعة كانوا على صلة وثيقة بإيران".

لم يكن هناك من شيء في صباح ٨ أبريل عام ١٩٨٠ يشير إلى العاصفة التي كانت توشك أن تضرب مقر الموساد. التأم الاجتماع الأسبوعي المعتاد لرؤساء الشُعب ونوابهم في مكتب رئيس الموساد، عميد (احتياط) يتسحاق حوفي. كان بين الحضور ناحوم أدموني، رئيس شعبة المقر بالموساد أنذاك، مناحم (ناحيك) نافوت، رئيس الإدارة، وأيضاً دافيد (ديف) قمحي، نائب رئيس الموساد ورئيس شعبة 'تقل'، المسئولة عن العلاقات الخارجية للموساد. بعد عرض بعض الموضوعات الشكلية ألقى حوفي القنبلة. اتهم حوفي نائبه بعدم الامتثال للأوامر' و 'مخالفة القوانين'، وأعلن أن أفعال قمحي تجاوزت الخط الأحمر وبناءً على ذلك قرر إعفائه من منصبه كرئيس لشعبة 'تقل'. وختم حوفي بالقول "إن ناحيك سيحل عل ديڤ بأسرع ما يمكن". وطلب قمحي، الذي كانت علاقته بنافوت غير ودية، الإذن بالتحدث، لكن لم يُمنح هذه الفرصة. وأنهى حوفي الجلسة. للمرة الأولى في تاريخه، والأخيرة في الوقت نفسه، يُجرى رئيس الموساد محاكمة علنية لأحد كبار العاملين فيه ويُطيح به خارج الجهاز.

انتشر الخبر بسرعة داخل الموساد. وعلق جادى، أحد كبار المسئولين السابقين في شعبة 'يَڤِل' بالقول: "لم يكن هذا بخبر الساعة، بل خبر الشهر وربها قنبلة العام، لقد تعرض الجهاز في هذا اليوم لهزة رهيبة. لم يكن بمقدور أي شخص أن يفسر لنا ما الذي حدث. فقط بعد مرور وقت طويل أبلغتُ أن ديف قد أقيل لأنه زود المسيحيين (في لبنان) بالسلاح دون إذن رئيس الموساد".

كانت ضربة قاصمة لقمحي. ويتذكر قائلاً: "بالتأكيد. لقد قضيت في هذا الجهاز ثلاثين عاماً وفجأة، كعاصفة في يوم صحو، يحاكمونني بهذه الكيفية، محاكمة ميدانية، دون أن يسمحوا لي بالرد على التُهم الموجهة ضدي. لقد كان الأمر برمته بعيد كل البُعد عن التخضر، وبطريقة عسكرية معيبة".

بعد هذه الواقعة بوقت قصير استقال قمحي، أو أُجبر على الاستقالة، من الموساد. لكنه لم يستمر بلا عمل فترة طويلة: يعد شهر واحد عينه وزير الخارجية يتسحاق شامير، مديراً عاماً لوزارته. لكن الصورة التي غادر بها قمحي الموساد لم يكن مخطط لها داخلياً. وحسب أقوال معارضي قمحي في الموساد، ومن السهل العثور عليهم، أنه أيّد فرض الهيمنة المسيحية في لبنان، الأمر الذي ظهر على تصرفاته كرئيس لشعبة 'تقل'. كان قمحي، كما يزعمون، هو المفكر والمحفز للتوجه المسيحي، الذي أدى بعد إقالته بعامين إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان. وكانت علاقة قمحي بالمسيحيين قد بدأت عام ١٩٧٥، عندما بدأت تعمل وحدة 'تقل' في أوروبا واتجهت عناصر مسيحية إلى إحدى السفارات الغربية بحثاً عن اتصال بإسرائيل. في عام ١٩٧٦ عاد من أوروبا وحل محل أدموني في رئاسة شعبة 'تقل'. وفي إطار منصبه هذا اعتبر توطيد الصلة مع المسيحيين هدفه الرئيسي.

لم تتوفر لقمحي الحرية الكاملة في العمل. كان البعض من الساسة الإسرائيليين غير مُتحمسين للمسيحيين. كان العقيد دافيد شيك من الأسطول هو قائد فرقة تأمين أحد اللقاءات السرية لرئيس الوزراء يتسحاق رابين مع بشير الجميل، على متن أحد اليخوت بخليج جونية (إحدى المدن الساحلية اللبنانية ذات المقومات السياحية العالمية)، في نهاية ١٩٧٦: "دخل رابين والجميل إلى بطن اليخت وبقيت أنا خارج الغرفة، بجوار الباب. أتذكر بشيء من الرهبة أنه بالقرب منى كان يقف حراس تابعين لحزب الكتائب وحكوا لي كيف أنهم كانوا يقتلون المسلمين ويُلقون بالجثث في الوادي الذي كان يمكن رؤيته من الرهبة أنه بالوادي الذي كان يمكن رؤيته من المنافقة المنافق

البحر. لم ألخظ أن حرجاً ما على ألأقل قد انتابهم مما ارتكبوه".

كان المسيحيون، كما يقول رجال الموساد الذين التقوا بهم، حريصون دائماً على أن يتفاخروا بالمذبحة التي ارتكبوها ضد الفلسطينيين في تل الزعتر، المخيم الفلسطيني في قلب بيروت، وكانوا يسألون والابتسامة العريضة تعلو وجوههم 'هل ترغب في خبز بالزعتر..?' يقول رؤفان مرحاف مسئول الشرق الأوسط في شعبة 'تقِل': "كنت مُتحفظاً على الكتائب من البداية، لم أحب الخطوط الفاشستية في أيديولوجيتهم، ولا زيهم العسكري ولا مظهرهم، ولا المراسم الشخصية حول بشير. وقد صدمتني لديهم مظاهر كاثوليكية معادية للسامية، خاصة لدى الرتب والدرجات الأدنى. أما الكبار من حيث الرتب والمكانة السياسية فكانوا أكثر حذراً. أدركت أن ما يتطلع إليه حزب الكتائب أن نقوم نحن بكل العمل من أجلهم. وخشيت أن تطرفهم سيقودنا جميعاً إلى كارثة".

فتح فوز الليكود في انتخابات ١٩٧٧ أمام الكتائب أفاقاً جديدة. يقول مرحاف: "لقد فهمت الكتائب بيجين بسرعة، فقد اعتبروه بولندياً أصيلاً يريد أن يُظهر للعالم كله ما يمكن أن يفعله اليهودي الذي طارده الكاثوليك المُعادون للسامية في أوروبا من أجل إخوانهم الكاثوليك في لبنان، في الوقت الذي ظل فيه الرأي العام الدولي صامتاً".

في ١٦ مارس ١٩٧٨ رست على الشاطئ بمرفأ ميخال خلية من أعضاء منظمة فتح، فاستولت على سيارة وعلى حافلتين وجمعت ركابها في حافلة واحدة اتجهت بها إلى الجنوب نحو تل أبيب. وفي المعركة التي وقعت على مداخل تل أبيب (تقاطع كانتري كلآب') لقي ٣٧ راكب مصرعهم وأصيب ٧٨. وقررت الحكومة الإسرائيلية أن ترد على الهجوم بعملية عسكرية كبيرة في جنوب لبنان. وفي الرابع عشر من مارس ١٩٧٨ شرعت إسرائيل في عملية الليطاني. وفي إطار العملية تم احتلال المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (باستثناء منطقة صور) ومناطق القطاع الشرقي. وانتهت العملية بقراري مجلس الأمن ٤٢٦ و٢٦٤. واشتملت هذه القرارات على ثلاثة بنود متصلة ببعضها البعض: وقف فوري للقتال من جانب إسرائيل وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية؛ عودة السلطة الفعلية للحكومة اللبنانية إلى المنطقة التي سينسحب منها الجيش الإسرائيلي؛ تشكيل قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) لمساعدة الحكومة اللبنانية في فرض صلاحياتها وإعادة السلام والأمن الدولي للمنطقة.

في أعقاب قرار مجلس الأمن ٤٢٥ تراجع الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء خط وقف إطلاق النار، لكنه ترك ورائه على طول الحدود ميليشيات لبنانية موالية لإسرائيل بقيادة ضابط بالجيش اللبناني، هو الرائد سعد حداد. وتمركزت هذه الميليشيات في بعض القرى المسيحية، التي وقفت أمام ضغوط تحالف المخربين الفلسطينيين واليسار اللبناني، وسعوا للحصول من إسرائيل في البداية على مساعدات إنسانية ومع مرور الوقت على مساعدات عسكرية، وكان من المقرر أن يتم التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٤٢٥ بشكل منفرد من جانب إسرائيل فقط في مايو عام ٢٠٠٠، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الآمنة وتفكيك جيش جنوب لبنان، الذي تشكل مُعتمداً على ميليشيات الرائد سعد حداد.

أدركت إسرائيل سريعاً أن نُباح ميليشيا سعد حداد على الحدود ليس كافياً، وتقرر في الموساد مواصلة تحفيز الاتصال بالمسيحيين الشهاليين. بهدف بلورة سياسة واضحة صيغت في نهاية ١٩٧٩ وثيقة تحدد ملامح تأييد القوات المسيحية في لبنان. وكان حوفي قد أقال قمحي بسبب الإخلال على ما يبدو بها ورد في هذه الوثيقة. صحيح أن قمحي كان قد وافق على في إطار توطيد العلاقات بين المسيحيين وإسرائيل تشكلت بعثة دائمة للموساد في جونية، بقيادة شموثيل أفيتار، وهو شخص مُتطرف لديه معتقدات مسيحية، يجب المسيحيين وكان حافزاً قوياً لتطوير العلاقة معهم. ويقول، جادى الرئيس المباشر لأفيتار في الموساد: "إن شعبة الاستخبارات العسكرية، وبخاصة العميد أفي يعرى، الذي كان رئيس قسم الأبحاث، اعتبروا أن المسيحيين يلعبون لعبة مزدوجة وأن المعلومات الاستخبارية المتوفرة لديهم، وكانت المبرر الرئيسي للعلاقات معهم، لا قيمة لها. فقمحي وشموليك وأنا أيضاً بصفة خاصة، انجرفنا وراء ذلك. لقد تسرعوا وضغطوا لإعطاء المسيحيين أكثر من اللازم. لقد صدقنا أنهم سيتعرضون للهلاك إذا لم نمدهم بمعظم ما يريدون. وبسبب تصميمنا، وخاصة تصميم ديف وناحيك، انجرف الجهاز برمته إلى الخيار المسيحي. قبل شارون ورفول وبيجين، في نهاية المطاف، الموقف الذي عرضناه، وليس موقف شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان). وبعد كل ما حصل، أثبت المسيحيون اللبنانيون أنفسهم أنهم حلفاء لا يمكن الاعتهاد عليهم. فكل تلك الشخصيات الذين كانوا أصدقاءنا تحولوا إلى خُدام أذلاء للسوريين ولحزب الله.

والواقع أن وجود عملاء الموساد وأفراد من الكوماندوز البحرية في جونية أصبح بسرعة سراً مفضوحاً بالنسبة للمسيحيين. كان أفراد الكوماندوز يشعرون أنهم ليسوا غرباء، لدرجة أن أحدهم كان معتاداً على السير ليلاً في شوارع البلدة. يقول العقيد (احتياط) دودو شيك، الذي كان قائد الفرقة في تلك الفترة: "في إحدى الأمسيات خرجنا لقضاء بعض الوقت في نايت كلوب في بيروت. كل مقاتل حمل معه الجربندية الخاصة به وفيها معداته، ونقود لبنانية وكلاشينكوف وجهاز اتصال. جلسنا في المكان، والحقيبة بين أرجلنا، وحرصنا على التكلم بالإنجليزية، حتى شعرنا أنهم لن يتعرفوا علينا. وفجأة غنوا في الميكرفون أغنية 'جلبنا إليكم السلام' وكل زبائن النايت كلوب، مئات الأشخاص، تحلقوا حولنا وأخذوا يُصفقون. إلى هذا الحدكان العمل سرياً! " ويحكى شيك أنه في جميع عمليات التأمين والحماية لم يتم إطلاق ولو حتى طلقة واحدة؛ "كل شيء كان سلسلة من جولات التنزه والمآدب الصاخبة. كنا نأكل طوال الوقت. لقد كان مطبخاً فرنسياً على أعلى مستوى، يشمل قائمة أساسية من جولات التنزه وأصناف من الجيلاتي الذي وُضعت عليه نهاذج لأعلام إسرائيل والولايات المتحدة والكتائب".

بعد يوم واحد من التعتيم، في ١٦ يونيو ١٩٨٠، سلم قمحي قيادة شعبة 'تقل إلى مناحم (ناحيك) نافوت. كل ما فعله نافوت هو توطيد عناق الموساد الحميم مع الكتائب. يقول رؤفان مرحاف: "في كل مكان في لبنان ذهب إليه في إطار العلاقات مع شعبة 'تفل'، كانوا يسألون ناحيك أين قمحي. وبخاصة المسيحيين، الذين كانوا يجبون قمحي بشكل غير مُتصور. هذا الأمر أدهشني. وقد أراد أن يُثبت لهم أنه لا يقل فعالية من ديف وبدأ يخصهم باهتمام شخصي كبير".

انسياق نافوت وراء الخيار المسيحي في لبنان تسرب سريعاً إلى رئيس الوزراء بيجن، ورئيس الأركان رافائيل إيتان، وبشكل أخص وزير الدفاع آريئيل شارون. واعتقد شارون أن حرباً خاطفة، بالاشتراك مع المسيحيين، يمكن أن تطرد منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان وتؤسس في الأردن لدولة فلسطينية. في السادس من يونيو عام ١٩٨٢، بعد ثلاثة أيام من إطلاق النار على السفير شلومو أرجوب في لندن – الذريعة الأساسية للحرب – تم تفعيل 'خطة الصنوبر الكبرى'. وانطلقت حرب لبنان الأولى، بالرغم من تحذيرات رئيس الموساد من التورط في هذا الأمر، ونجحت لعبة الروليت التاريخية لشارون ونافوت وأفيتار وأقرائهم رغم التوقعات، فقد أسسوا في لبنان الذراع الطولى الموالية لإيران من أجل الإرهاب ونشر الثورة الإسلامية.

في الوقت الذي تحولت فيه حبات أرز الريفيين، التي أمطرت قوات الجيش الإسرائيلي التي دخلت لبنان، إلى وابل من نيران القنابل اليدوية والعبوات الناسفة فاشتكى نائب رئيس الوزراء أثناء الحرب، سمحا إرليخ، أنه "لم يُبلغوه أن هناك شيعة". وهو ما وضُح أمره: حكومة جاهلة، لا تعرف بوجود الشيعة، الذين يتمتعون بالأغلبية النسبية في لبنان؛ فالموساد يُضلل الاستخبارات بنهاذج تؤمن بفكرة المُخلص وأوهام أخرى؛ ورئيس الحكومة منعزل ومريض ووزير الدفاع فاقد القدرة على النطق.

#### \*\*\*

ليس مصادفة أن تختار إيران الخميني' لبنان باعتبارها الهدف الأول والرئيسي لنشر الثورة. لقد أولى الشاه والخميني من بعده أهمية كبيرة للسكان الشيعة في تلك الدولة. وبمفاهيم كثيرة انتقلت السياسة الخارجية الإقليمية للشاه، فيها يتصل بالدول المجاورة، بها في ذلك لبنان، إلى الخميني، الذي أعطاها فقط الطابع الديني.

استمرت العلاقة بين إيران ولبنان لسنوات طويلة. كانت بدايتها بمجيء المملكة الصفوية في القرن السادس عشر. وقد

أوضح الرحالة البريطاني، لورنس أولبنت، الذي زار جنوب لبنان في منتصف القرن التاسع عشر، مدى الاشمئزاز الذي كان يستشعره الشيعة من الحكم العثماني، ومدى توافقهم في الهوية مع بلاد فارس، التي اعتبروها معقلهم الديني ومرجعيتهم المذهبية. وبعد أن وُضعت لبنان تحت الانتداب الفرنسي اجتذبت الثقافة الفرنسية البيروتية أبناء النخبة الإيرانية العلمانية. كان أمير عباس هويدا، الذي ظل رئيساً للحكومة الإيرانية على مدى ١٢ عاماً، وأعدم عام ١٩٧٩ في إطار إجراءات الثورة الإسلامية، قد عمل في سنوات شبابه الأولى في بيروت. وتدخل الشاه عملياً في لبنان وحارب تأثير الخميني هناك بمساعدة السافاك. ومع نهاية الستينات لعبت إسرائيل دوراً أيضاً لمساعدة إيران في هذه الساحة، ومناهضة الخيار الإيراني الذي أيده وآمن به أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية في جنوب لبنان.

في عام ١٩٧١ التقى الخميني برجل دين ترك لديه انطباعاً قوياً. كان هذا الرجل هو موسى الصدر، الذي تزوجت ابنة أخته من ابن الخميني، أحمد. كان لدى الصدر، الذي وُلد في مدينة قُم، علاقات قوية أيضاً مع الشاه وسافر بمباركته إلى لبنان لإنشاء منظمة خيرية شيعية هناك. لقد استغل كل من كان مستعداً لتأييده، بها في ذلك السافاك، وبسرعة تحول إلى زعيم الطائفة الشيعية في لبنان. وتوَّج نفسه، كها فعل الخميني، بلقب إمام. أنشأ الصدر في لبنان منظمة أمل الشيعية، وهو التنظيم الأم الذي انضوى تحته كل ما يتصل بحياة الطائفة الشيعية من نشاط.

خُلال عام ١٩٦٢، مع الاعتقال الأول للخميني على يداستخبارات الشاه، تابع السافاك والموساد بدأب الجهود التي يبذلها الصدر لإطلاق سراح الخميني. وفي المدرسة الدينية في صور، التي كان يرعاها الصدر، اجتمع ٣٢ من علماء الدين اللبنانيين من أجل كتابة عريضة ضد الشاه، واعتقال الخميني وانتهاك حقوق الإنسان في إيران. وأسندت مهمة الصياغة إلى أصغر المشاركين سناً، محمد حسين فضل الله.

لفترة طويلة لعب الصدر على الجانبين. من ناحية، كان أحد دُعاة رجال الدين الشيعة، العلماء. ومن ناحية ثانية، كان يحتاج لمباركة النظام الإيراني العلماني، الذي كان يُديره السافاك. والواقع أن الصدر حظي بثقة الشاه وبمساعدة سخية من مكتب تمثيل السافاك في بيروت ومدراته في طهران. وفي المقابل زود الإمام الإيراني مبعوثي الشاه بصورة شاملة عن الوضع في لبنان، ولا يقل أهمية عن ذلك بما يحدث في بيروت الغربية، التي كان يدخلها ويخرج منها كضيف محبوب. واقتربت نقطة التحول عندما احتشد للإمام رصيد سياسي في لبنان وتحول من مفتى صور إلى زعيم لبناني من الطراز الأول. ونشأ في كنفه تلميذه المخلص، الشيخ فضل الله، الذي أصبح شيئاً فشيئاً مرجعية روحية لها وزنها.

على خلفية الغليان الذي شهدته إيران، في ربيع ١٩٧٨، بعد عملية الليطاني، التي توغل خلالها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان بهدف ضرب المنظمات الفلسطينية، أرسل الشاه كتيبة من جيشه للمشاركة في قوات الفصل الدولية (يونيفيل) بالمنطقة. وانتهز النظام الإيراني هذه الفرصة ليُعزز من وجود عملاء السافاك في الجنوب اللبناني. وتحت غطاء القوات الدولية اكتسب السافاك، وبمساعدة وزارة الدفاع الإسرائيلية، الخبرة في ملاحقة أنشطة أقطاب المعارضة الإيرانيين. وأسندت إسرائيل إلى أهم عملائها في لبنان مهمة جمع ما يستطيع من معلومات عن الثوريين الإيرانيين بزعامة فضل الله. وكما في إيران، وصلت الجهود التي بُذلت في لبنان لتصنيف المؤيدين للخميني إلى فشل ذريع.

في صيف ١٩٧٨ أختفي الصدر أثناء زيارته لليبيا. وكان اختفاؤه هو أهم الأحداث بالنسبة للشيعة في لبنان. ورغم مرور الزمن منذ ذلك الحين، فإن ضباب الغموض لم يتبدد حول اختفاء الإمام. ولم تُنشر بالمرة حقائق هذه القضية. وهناك تخمينات مختلفة، التي كان مصدرها والهدف منها يرتبط غالباً بالرغبة في إلقاء التهمة على طرف أو آخر: على حاكم ليبيا الذي كان الصدر ضيفه عند اختفائه؛ أو على نظام الشاه، الذي سعى للتخلص منه لتأييده الثوريين الإسلاميين؛ أو على رجال الخميني الذين كانوا يعلمون بعلاقات الصدر مع الشاه وسعوا إلى إقصائه؛ أم على المنظات الفلسطينية التي طالب بوقفها في لبنان. ومع اختفاء الصدر أصبح فضل الله أكبر مرجعية شيعية روحية في لبنان. وقد واجهت الطائفة الشيعية في لبنان أخطر أزمة بسبب اختفاء الصدر، غير أن الثورة الدينية في إيران كانت قد بدأت آنذاك.

去安安

إلى أن اندلعت الثورة الإيرانية كان نموذج الدولة الإسلامية غير قابل للتطبيق وغير واقعى، بينها الآن وبصورة مُفاجئة أصبح رجال قضوا سنوات حياتهم في مدارس دينية بمدينة قُم والنجف هم أسياد العالم. لقد أعلنوا دولة إسلامية ودعوا رجال الدين الشيعة في العالم الواسع إلى تمجيد الثورة وتطبيق دروسها في بلدانهم المختلفة. كثيرون منهم جاءوا إلى لبنان كمبعوثين للإمام الخميني. وبدأوا فعلياً في تقسيم الأموال. وسعى كبار زعهاء الشيعة في لبنان لكسب رضا وود إيران الإسلامية فأعلنوا رسمياً عن إخلاصهم للإمام الخميني.

كانت للبنان أهمية أخرى في النظرية الإيرانية، بخلاف الاهتهام بالشيعة الذين يعيشون فيها والرغبة في تصدير الثورة. فلبنان بموجب هذه الرؤية، هي نوع من الواقع المصغر لكل ما يحدث في العالم العربي، نموذج من لعبة الهيمنة الكبرى في الشرق الأوسط. ففي أواخر ١٩٨٠، مثلاً، تحولت بيروت إلى ساحة للصدامات بين عناصر موالية للعراق وأخرى موالية لإيران، عندما أدارت سفارتا الدولتين نسخة مصغرة من الحرب الناشبة على حدودهما المشتركة. ولعب فضل الله دوراً في الحملة التي جرت في لبنان ضد النظام العراقي، وبسرعة أصبح هو نفسه هدفاً. في نوفمبر ١٩٨٠ هشم مجهولون بنيران مدافعهم الرشاشة سيارته من سيارة أخرى. رصاصة واحدة فقط أصابت عهامته، لكنه خرج سليهاً. ووقعت في العامين التاليين محاولات أخرى لاغتياله، وأحاط فضل الله نفسه بحراسة خاصة. في ديسمبر ١٩٨١ دمر معارضون عراقيون في لبنان، بأوامر من فضل الله على ما يبدو، السفارة العراقية باستخدام سيارة مُفخخة وقتلوا السفير وعدداً كبيراً من أفراد البعثة الدبلوماسية. واعترف العراق، الذي كان مكشوفاً تماماً وفي أسوأ حالاته في لبنان، بضياع تأثيره هناك.

لم يكن صراع الشيعة في لبنان ضد النظام العراقي إلا عرضاً مُصغراً، كأحد الحروب الصغرى التي اندلعت على أرض لبنان، لكن نتائجها كانت مُرضية لإيران. بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال فضل الله عام ١٩٨٠ قام رئيس البرلمان الإيراني، على أكبر هاشمي رافسنجاني، بزيارة شخصية لمنزله - تقديراً لرجل الدين الذي كان ما يزال مجهولاً بالنسبة للعالم الغربي. مندوبو إيران الذين كانوا يُدركون أهمية الكوادر المتعلمة، أبدوا حماساً كبيراً لاستفادة المسيرة الثورية من قدرة فضل الله على الإقناع. لقد أيدت إيران المؤسسات التابعة له وقدمت له سلسلة من الخدمات المهمة، بدءاً من الأمن الشخصي مروراً بالتنقل جواً. وفوق كل ذلك، منحته امتيازاً للتحدث باسم الثورة.

#### \*\*\*

غير أن إيران الإسلامية بحثت لنفسها عن تدخل مباشر بصورة أكبر في ما يحدث في لبنان، فوجدت ضالتها في المسار الفلسطيني. وكان نجلا الخميني، مصطفي وأحمد، قد قاما في عهد موسى الصدر بزيارات متوالية للبنان، قدموا الدعم خلالها

سياسياً وعسكرياً، لمعسكرات أمل في الجنوب كبداية، وبعد ذلك لقاعدة فتح بالقرب من بيروت. وعُرف أحمد كصديق حميم لفتح وانضم لمقاتلي عرفات في بضع عمليات ضد المسيحيين وإسرائيل في لبنان وعلى الحدود. ونزل عرفات ضيفاً مرتين على الأقل لدى الخميني في مدينة النجف أثناء زياراته الرسمية للعراق. وخلال هذه المقابلات اتُفق على أن يقوم بعض الخبراء الإيرانيين برفع الكفاءة العسكرية للفلسطينيين برعاية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. وجرى إرسال أول ١٩٨١ إيراني إلى لبنان، ومن بينهم ثلاث سيدات، عام ١٩٨٢ وعادوا إلى إيران عام ١٩٨٤ وكان ضمن هؤلاء محمد منتظري، نجل آية الله منتظري الذي أطلق عليه فيها بعد 'آية الله رينجو' نظراً لطريقته الاستعراضية في سحب المسدس واستخدامه. كان 'آية الله رينجو' يتحرك في لبنان بصحبة شاب لبناني اسمه عهاد مُغنية، تدرب في هذه المعسكرات، وأصبح مُغنية إحدى الشخصيات الرئيسية في المعارك الخفية بين إسرائيل وحزب الله وإيران.

حتى عام ١٩٧٧، عندما ترددت أصداء الثورة الإسلامية في إيران، أنهى أكثر من ٧٠٠ من رجال الخميني تدريباتهم لدى حركة أمل ومنظمة التحرير الفلسطينية. من بين أعضاء هذا الكادر سيقع الاختيار على رؤساء المنظهات الإرهابية التابعة للحرس الثوري ومسئولي الأجهزة الاستخبارية الإيرانية. وأصبح البقاء في معسكرات تدريب المنظهات الفلسطينية وحركة أمل جزءاً لا يتجزأ من عملية تشكيل هوية 'المجاهد' (المقاتل) الإيراني. وفي هذه البوتقة تبلور الكثير من قادة الثورة الإيرانية وتولدت العلاقات والصلات التي أفرزت بعد ذلك بخمس سنوات منظمة حزب الله.

وتشكلت النواة التأسيسية للحرس الثوري بمعرفة محمد منتظري وسُميت ساتجا (الأحرف الأولى من التنظيم الثوري للجاهير الجمهورية الإسلامية). وتولت ساتجا مسئولية الاتصال بحركات التحرر خارج إيران. وفي نوفمبر ١٩٧٩ اشترك منتظري في مؤتمر للتضامن مع منظمة التحرير الفلسطينية في لشبونة، وأعلن عن اعتزامه تجنيد ١٠٠ ألف متطوع إيراني لمساعدة الفلسطينيين في كفاحهم ضد إسرائيل.

وقد سعى في المرحلة الأولى إلى تعبئة قوة قوامها عشرة آلاف متطوع إيراني، يتوجهون جواً إلى جنوب لبنان - "مركز البركان في الشرق الأوسط والمكان الوحيد الذي يوجد فيه مقاتلون ضد إسرائيل". في إيران تم فتح مراكز تعبئة وتجنيد تجمّع وتدرب فيها حوالي ٢٠٠٠ متطوع، كانوا مستعدين للتوجه إلى لبنان حتى دون علم سلطاتها. وأعلن منتظري أن المجلس

بعد أقل من عام على الثورة، في النصف الثآني من ديسمبر ١٩٧٩، تحركت فجأة الجهاعات الأولى من المتطوعين الإيرانيين، حوالي ٤٠٠ رجل، ووصلوا إلى دمشق مُعلنين أنهم يريدون الذهاب إلى لبنان وإقامة حركة شيعية هناك. كان المتطوعون الإيرانيون في أوج حماستهم ورفعوا شعارات ثورية من قبيل 'اليوم إيران وغداً فلسطين'. وقام الرئيس حافظ الأسد بتجميع كل المتطوعين في غيهات لاجئين فلسطينيين وبعد ذلك طردهم ليعودوا إلى إيران. أما قائدهم، محمد منتظري، الذي نجح في التسلل إلى بيروت، فقد صدر أمر باعتقاله وتصفيته. ونجح منتظري في الفرار بأعجوبة. وفشلت كل محاولات إيران لربط سوريا بحهاسها الثوري. وأبلغ الرئيس خامتئي (الذي أصبح بعد فترة قصيرة الزعيم الروحي لإيران) الأسد باستعداد إيران للتعبئة وتقديم المساعدة في الحرب ضد أمغتصبي القدس ، وأعلنت إيران رسمياً انضهامها للحرب ضد إسرائيل وفتحت مراكز تعبئة لإرسال المتطوعين إلى الجبهة الجديدة، حتى تُقنع السوريين بالموافقة على وجودها في لبنان، وذهب كل هذا أدراج

وغير الأسد من موقفه غداة الغزو الإسرائيلي للبنان. وكان استمرار نجاحات إيران في أرض المعركة أمام العراق قد سمح لما بتقديم المساعدة للسوريين. واستقرت بعثة عسكرية إيرانية في دمشق، لتناقش مع السوريين سبل المساعدة الإيرانية في الحرب، وضمت البعثة وزير الدفاع محمد سليمي، وقائد القوات البرية الكولونيل السيد شيرازي وقائد الحرس الثوري محسن رضائي، وبصحبته أقرب مساعديه، رجل استخبارات الحرس الثوري، على رضائي العسكري، الذي انضم إليه السفير الإيراني في دمشق، حُجة الإسلام على أكبر محتشمي. وأعلن قائد الحرس الثوري، أن "البعثة جاءت إلى سوريا للتعرف على المشكلة (في لبنان)، وتحقيق مبادئ الجهاد الحقيقي ولتلقين إسرائيل درساً.

وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على اتفاقية عسكرية وفيها وآفقت سوريا على ما رفضته قبل ذلك بثلاث سنوات. واستشعر الأسد شراكة المصير مع الإيرانيين تجاه الأعداء المشتركين، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وكانت إيران الثورة متحمسة لدق أسفين في ما وصفه الخميني بأنه "موقف استراتيجي مبدئي يسمح بالاقتراب من القدس". بعد وقت قصير من هذه الزيارة وصلت إلى دمشق وحدة باسم "قوات محمد رسول الله"، ضمت حوالي وولا مقاتل. ومن هناك اتجهت إلى بيروت ومن هناك جرى توزيعها على سلسلة معسكرات التدريب في أنحاء لبنان المختلفة. وكان قائد هذه الوحدة هو محسن رفيق دوست، خريج معسكرات التدريب الفلسطينية في لبنان خلال السبعينات، الذي عُين في هذه الأثناء وزيراً للحرس الثورى في الحكومة الإيرانية.

وعلى حد قوله، عندما اتضح أن السوريين والفلسطينيين غير مستعدين للحرب عاد القوام الأساسي للقوات إلى إيران دون المشاركة في معارك ضد إسرائيل. وبقى في لبنان حوالي ٥٠٠ متطوع إيراني، تسلموا من السوريين مخيهاً عسكرياً في منطقة زباداني عند الحدود السورية اللبنانية. تمركزوا في منطقة نائية ووضعوا اللبنة الأولى لعهد جديد من التدخل الإيراني في لبنان.

كان أمام إيران وأعوانها في لبنان خياران: ضم القوات الجديدة إلى حركة أمل، المنظمة التي أسسها موسى الصدر، أو إنشاء هيكل جديد لها. في قلك الفترة نشب خلاف حاد بين زعيم أمل، نبيه برى، الذي أيد الانضهام إلى مظلة تنظيم أم من القوات الناشطة في لبنان ("هيئة الإنقاذ الوطني") من أجل إعادة بناء الدولة، وبين نائبه، عباس موسوي، الذي رفض رفضاً باتاً أي وجود مشترك مع المسيحيين في أي ائتلاف كان. إيران دعمت موسوي. وهكذا وُلد حزب الله.

جاء تأسيس حزب الله على خلفية التصدع الظاهر والحاد الذي نشأ بمرور السنين بين فضل الله وإيران. فقد عارض الشيخ اللبناني إقامة المنظمة وفضّل تقوية ودعم حركة أمل. كان يعتقد أن إنشاء منظمة شيعية أخرى من شأنه أن يُسبب شرخاً في المعسكر كله. ومن الأفضل، كما رأى فضل الله، تقديم الإرشاد والتوجيه لرفعة الإسلام في محاولة لتغيير أمل من الداخل بدلاً من تأسيس منظمة منافسة. غير أنه في تلك المرحلة كان مبعوثي الاستخبارات والدبلوماسيين الإيرانيين في لبنان وسوريا قد يأسوا من محاولة السيطرة على أمل. وأدرك فضل الله تصميم مبعوثي إيران فوافق في نهاية المطاف بالتزام الصمت على القرار المصيري بإنشاء حزب مستقل. وفضّل فضل الله نفسه أن يبقى رسمياً خارج نطاق حزب الله. وتوقع أن يؤدى وجود حزب الله إلى انقسام الشيعة في لبنان، وسعى إلى أن يضمن لنفسه جهور مؤيدين من طرفي الانقسام المتوقع، متجاوزاً حتى الحاجز القديم بين الشيعة والسنة.

منذ ذلك الحين فصاعداً تحول جُل الجهد الإيراني في لبنان إلى إقامة الحركة الإسلامية الجديدة، التي تُوجت بالزعامة الدينية والسياسية للخميني. وتحدد هدفها في تغيير النظام الحاكم في لبنان بنظام إسلامي. وأسندت هذه المهمة إلى الحرس الثوري. تشكلت نواة تأسيس حزب الله من السيد عباس موسوي، الشيخ صبحي الطفيلي، والسيد إبراهيم الأمين والشيخ محمد أخذ عدد المنضمين إلى حزب الله يتزايد. في غضون وقت قليل قال حسن نصر الله إنه في وقت ما ضمت الحركة حوالي و ٢٠٠٠ شاب وشملت صفوفها غالبية رجال الدين الشيعة في جبل عامل، والبقعة، وبيروت. كان من أبرزهم الشيخ رائف حرب إمام قرية جيبشيت، الذي كانت حياته ومماته رمزاً للنضال ضد إسرائيل. في سن ٣٢ قاد حرب عمليات حزب الله في الجنوب اللبناني. تقول زوجته وأصدقاؤه المقربون إنه كان المخطط الأول للعمليات ضد إسرائيل واشترك في بعضها أيضاً بنفسه. في فبراير ١٩٨٤ قُتل وأصبح شهيداً شيعياً ورمزاً للتضحية بالذات لحزب الله. وأقيمت في معاهد قُم مراسم تأبين لذكراه وبعث آية الله منتظري برقية تعزية إلى علماء لبنان، وفيها أثنى على أعمال حرب. وبعد مرور مائة يوم على وفاته صدر في إيران طابع بريد خاص تخليداً لذكراه. وقد ألقت حركة أمل القبض على شيعيين اثنين من قرية تافنيت، اعترفا بقتل الشيخ بتكليف من إسرائيل.

حل الشيخ عبد الكريم عبيد محل حرب، وكان هو أيضاً رجل دين في مبتدئ طريقه. كان عبيد متصلاً بحبله السري في إيران، التي ساعدته في ارتداء عباءة حرب الأوسع. في صيف ١٩٨٩ اختطفت قوات إسرائيلية عبد الكريم عبيد واحتجزته في مبنى التحقيقات ٤٠٥، كورقة مساومة لإطلاق سراح الطيار الأسير رون آراد. وأطلق سراح عبيد عام ٢٠٠٤ مقابل الحنان تنينبويم وجثامين ثلاثة جنود إسرائيليين قُتلوا في إحدى المعارك.

في مطلع سبتمبر ١٩٨٣ سيطر حرس الثورة الإيرانية، بمساعدة حزب الله، على معسكر الشيخ عبد الله، الذي كان القاعدة الرئيسية للجيش اللبناني في منطقة بعلبك. سار رجال الدين التابعين لحزب الله، عباس الموسوي وحسن نصر الله ومحمد يزبك، على رأس مسيرة جماهيرية إلى المعسكر وأدوا فيه صلاة الجمعة. ونصح رجال الدين الشبان قائد المعسكر وجنوده "بالانصياع للشعب ورفض الأوامر والتوجيهات الصادرة من البيت الأبيض وتل أبيب". أما قائد اللبناني وزملاؤه فقد أخلوا المعسكر. وعلى مدخل المعسكر علق أصحابه الجدد بياناً واضحاً، أوضحوا فيه نواياهم: "تحرير معسكر الشيخ عبد الله على أيدي جماهير حزب الله - خطوة أولى للتخلص من سلطة الكتائب". وتحول معسكر الشيخ عبد الله ليُصبح معسكر الإمام على، ومقر القيادة الرئيسي للحرس الثوري وميليشيا حزب الله. وقد حوَّلت إيران الأموال إلى لبنان بشكل أساسي عن طريق "صندوق الشهداء" ويرأسه آية الله مهدى كروبي. جزء من هذه الأموال كان يصل إلى فضل الله. والجزء الأكبر كان يصل إلى فضل الله. والجزء الأكبر كان يُقسم بين نشطاء وعائلات الشيعة في بيروت وفي جنوب لبنان كما يُستخدم في دفع رواتب المقاتلين.

بدأ الحرس الثوري في نقل الكثير من المعلومات إلى رجال حزب الله. وكان تحور هذا النشاط هو على رضا العسكري، الذي كان يقضى معظم وقته في إيران. وكان العسكري مسئولاً، بموجب المعلومات التي تم جمعها عنه، عن إرسال مدربين ومرشدين من قبل حرس الثورة ليقدموا دروساً مختلفة لمقاتلي حزب الله، في شتى مجالات القتال والتخريب والإرهاب والدين. ويحكى فيها بعد الشيخ عباس الموسوي الذي حضر إحدى هذه الدورات: "لولا الدعم والرعاية التي قدمها حرس الثورة للشبان المسلمين أثناء الغزو الإسرائيلي، لوصلوا إلى مرحلة اليأس المدمر. فوجود حرس الثورة في ذلك الوقت كان نقطة الضوء الوحيدة. فقد بدأ الرجال يعرفون مبادئ الثورة الإسلامية وينخرطون في سلك الجندية بصورة صحيحة ضد العدو الإسرائيلي وضد الإمبريالية العالمية. إنني أذكر جيداً أن أحد الأخوة في الحرس قدم محاضرة عن سلاح ما وفجأة، وبعد أن أوضح كل شيء، وضع السلاح جانباً وقال: "كل ما أوضحته لكم لن ينفعكم، الله وحده هو الذي سينفعكم". وبدأ في الحديث عن الإيمان والإخلاص والاعتماد على الله.""

في عام ١٩٨٥ عنى على رضا العسكري قائداً لقوات القدس في لبنان ونقل إقامته الدائمة إلى لبنان. وإذا كان هناك خمسة رجال يقفون وراء القدرات الباهرة لحزب الله - في القتال وفي الوسائل القتالية وفي جمع المعلومات ومنع تسرب المعلومات إلى الطرف الآخر - فإن من بينهم، إلى جانب حسن نصر الله وعهاد مُغنية، على رضا العسكري الذي يحتل مرتبة مُعتبرة في هذه القائمة. وعلى مدى سنوات طويلة، إلى أن عاد لمنصب كبير في إيران في ربيع ١٩٩٣، كرس كل وقته لتحويل حزب الله من منظمة إرهابية صغيرة إلى كيان شبه عسكري. لقد كان يقود الأمور على الجانب الإيراني بينها في مقابله كان عهاد مغنية على جانب حزب الله.

- "لا أدرى. ربياً كان أمراً غيرً وارد، لقد كان مراوغاً كثعبان الماء، وكان أيضاً يتحرك بجواز سفر مزور أو جواز سفر دبلوماسي من الخارجية الإيرانية، الأمر الذي جعل منه هدفاً صعب المنال".

ومع قيامه دعا حزب الله إلى إقامة دولة في لبنان، تقوم على الشريعة وترتبط في الوقت نفسه بدولة إسلامية تستوعب العالم. مركز هذه الدولة في إيران وحاكمها الخميني. وعلى عكس الهوية الوطنية التي تبناها نصر الله فيها بعد، يبدو أنه في تلك الفترة تحدث هو وزعيمه موسوي عن رفض تام للهوية اللبنانية، واعتبر الإمام الخميني من وجهة نظرهما الزعيم الديني والسياسي على السواء. وحدد حزب الله هدفه الأول بإخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الإسرائيلية، والولايات المتحدة وفرنسا، التي غزت لبنان في مطلع الثهانينات. واعتبرت المنظمة طرد إسرائيل مقدمة للقضاء عليها نهائياً وتحرير القدس، وكان من بين الأهداف الأخرى إخضاع القوات المسيحية للقوانين الإسلامية وتقديم قادتهم للمحاكمة بسبب عجرائمهم أله .

#### 在去去

تبنئ قادة حزب الله في موقفهم من إسرائيل التصور النضالي للشيخ فضل الله. ومن منظور إسلامي، اعتبر فضل الله، "أنه لا يمكننا أن نعتبر إسرائيل كياناً شرعياً، في ضوء حقيقة أنهم أخلاط من الناس جاءوا من كل حدب وصوب في العالم لكي يعيشوا في فلسطين على أنقاض وخراب شعب آخر". قليلون فقط الذين صدقوا كلماته التي ألقاها في بنت جبيل وأشار فيها إلى أن إسرائيل تطمع في جنوب لبنان. ولكن بعد الاجتياح الإسرائيلي أصبح الجنوب محتلاً وليس لدى إسرائيل، فيما يبدو على الأقل، نية حقيقية في المغادرة. وعاد فضل الله ليُحذر من أن الشيعة هم التاليون في الدور وأن السلام مع إسرائيل غير مكن، لأن 'السلام بالنسبة لإسرائيل ما هو إلا مرحلة انتقالية مُهدة للمرحلة التالية في سعيها لتحقيق "خطتها لتوسيع حدودها من النيل إلى الفرات". كما حذر فضل الله من دور إسرائيل في خدمة الإمبريالية الأمريكية.

مع ذلك تمسك فضل الله - بخلاف الشيخين موسوي ونصر الله في نفس الفترة ـ بالظهور في صورة البراجماتي والوطني اللبناني. صحيح أنه اقترح حلا إسلامياً شاملاً، لكنه وعد المسيحيين بأنه لا يفكر مطلقاً في إخضاعهم بالقوة. كذلك تحفظ فضل الله على مطلب المبعوثين الإيرانيين بإسقاط النظام في لبنان. وأكد، أن الشعب اللبناني له الحق في تقرير مستقبله. فأي حل يجب أن يكون مقبولاً من الأغلبية. وفي نهاية المطاف، بالرغم من أن فضل الله قد أبعد عن زعامة الشيعة في لبنان، فإن مبادئه انتصرت ووجدت من يتبناها وفي مقدمتهم موسوي ونصر الله.

وازدادت حدة هذا الجدل المهني بين فضل الله وإيران. وخلال زياراته إلى طهران استُقبل الشيخ ببرود، بينها استُقبل زملاؤه الأقل منه شأنًا بحفاوة في المطار ودُفع بهم لمقابلة الخميني. ولكن حتى وفاة الخميني في عام ١٩٨٩ حرصت الزعامة الإيرانية على ألا تصل علاقاتها مع آية الله اللبناني إلى مستوى الأزمة المعلنة. كان الخميني ومبعوثوه في لبنان يعرفون التأثير الكبير لفضل الله على الشيعة في لبنان وكانوا يدركون أنه أكبر ممثل لأنشط أجنحة الشيعة العرب. وأنه في الحركة الثورية، التي تلعب فيها الصياغة البلاغية دوراً قيادياً لتعبئة الجماهير في عمل مشترك، لم يكن له بديل. لقد كان خطيباً مُفوها، ومُتقناً للغة العربية، التي كانت أداة أساسية لنقل رسائل الإمام الخميني، التي يُلقيها بالفارسية.

غير أن فضل الله، كمفكر له شخصيته، صاغ أفكاراً إسلامية ثورية كانت أكثر قُرباً من الواقع اللبناني. وكها فعل الخميني، الذي جسد الإسلام الشيعي بالطريقة التي تسمح له بامتلاك مقاليد السلطة، أقدم فضل الله على وضع علامات الاستفهام بشأن فكرة ضرورة وجود دولة إسلامية واحدة وزعامة إسلامية واحدة، تكون لها وحدها الوصاية على عموم المؤمنين المسلمين. وقرر أن الجمهورية الإسلامية في إيران 'ليست حكومة عموم المسلمين في العالم' مُعتقداً أن 'الشريعة الإسلامية لا تُقر بضرورة وجود ولى فقيه وحيد (مصدر المُحاكاة)؛ وفي اعتقاده، أنه يمكن وبل ومن المطلوب أن يكون في كل منطقة من العالم الإسلامي فقيه، يُهارس فيها صلاحياته. وكانت الإشارة واضحة - الخميني للإيرانيين وفضل الله للبنانيين. وُقد أشعلت وفاة الخميني النار بصورة مُعلنة بين الطرفين.

#### \*\*\*

لم يؤثر الجدل حول الدور الإيراني على علاقة حزب الله بإسرائيل. فمستوى الخطاب الذي التزم به فضل الله بات أكثر قوة وحدة لدى خلفائه وخصومه. من ذلك، على سبيل المثال، قرر حسن نصر الله في نهاية الثمانينات أن حزب الله "لن يُسلم أبداً بوجود إسرائيل". وأخذت خُطبه التحريضية في التصعيد: "أود أن ألفت الانتباه إلى الخطر الكامن في هذا الكيان الذي سرق فلسطين، هذا الورم السرطاني، هذه الجرثومة الملوثة، كيان لا حدود له، يتوسع في أي مكان يصل إليه الإسرائيليون وإلى أي مكان توجد فيه بقايا التلمود أو يجلس فيه حاخام يهودي... إن الأمل يتزايد لتحقيق الوعد الإلهي بالقضاء على هذا المرض

السرطاني". وبعد هذه الأمنية، على قناة المنار، يصرخ نصر الله "الموت لإسرائيل" وترد الجماهير "الموت للإسرائيلين". وفي خطاب آخر يوضح لماذا كل مواطني إسرائيل هم هدف مشروع: "إننا نعتبر الكيان الإسرائيلي ثكنة عسكرية إمبريالية في قلب العالم العربي والإسلامي. إنه مجتمع حرب، مجتمع عسكري من المقاتلين، نساء ورجال على السواء. ما من مجتمع مدني في هذا الكيان".

كانت لدى زعاء حزب الله أكثر من مستوى للخطاب العنصري الذي لا يُدين فحسب إسرائيل كدولة بل الشعب اليهودي كله، واستخدموا في ذلك الأفكار التقليدية لمعاداة السامية. مثال ذلك، ما ذكره حسن نصر الله في بعض خطبه في بيروت: "ما الذي يريده اليهود..؟ إنهم يريدون الأمن والمال، فاليهود طوال التاريخ أكثر خلق الله خوفاً وطمعاً. وإذا بحثتم على وجه الأرض كلها لن تجدوا بخلاء أكثر من اليهود وطهاعين أكثر منهم. وفي موضع آخر يقول: "هذا العام، للأسف، يحل يوم عاشوراء في شهر المحرم قريباً من الذكرى الخمسين للنكبة التاريخية المريرة والمأساوية لقيام دولة أبناء القردة والخنازير، ألا وهم اليهود الصهاينة".

وعلى غرار الكراهية لإسرائيل أظهر حزب الله على مدى سنوات العداء الشديد للولايات المتحدة الأمريكية. فحزب الله يعتبر الولايات المتحدة إمبريالية ويدعى أن هدفها هو السيطرة على المنطقة وسرقة ثروات العرب الطبيعية، بينها إسرائيل هو الأداة لتحقيق ذلك. "على العرب أن يدركوا أن إسرائيل هي مجرد كتيبة في الجيش الأمريكي وأن الولايات المتحدة هي العدو الرئيسي". وقال نصر الله في خطاب إن هدفه هو فرض مقاطعة عربية للمنتجات الأمريكية. وقد استطاعت أيديولوجية حزب الله تلك أن تصمد لوقت قصير.

وفي أعقاب اجتياح إسرائيل للبنان ومذبحة مخيهات صبرا وشاتيلا وصلت إلى بيروت قوات متعددة الجنسيات على رأسهم جنود مشاة البحرية الأمريكيين والفرنسيين. كان الهدف من وجود هذه القوات هو إقرار السلام في لبنان وإنهاء الحرب الأهلية الدامية التي بدأت عام ١٩٧٦. وباستخدام القوة خرج نشطاء منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت وكانت التقديرات أن غياب عرفات ورفاقه يمكن أن يؤدى إلى تسوية مهمة بين جميع الكتل والفرقاء. غير أن التقديرات كانت في وادي والواقع في واد آخر. فسوريا وإيران بها يربطها من تحالف عسكرى، رأوا في هذا الوجود، ولاعتبارات مختلفة، هدفاً أول للهجوم.



# كتاب «عدم المساواة» - الجزء الثاني

## تحرير: أورى رام ونيتسا بركوفيتش - ترجمة وإعداد: د. أشرف الشرقاوي

# (۱) التمييز في مجال العمل – الجوانب القانونية

## بقلم: جاى موندليك

من الممكن أن نجد إشارة إلى أهمية المساواة في إسرائيل منذ اللحظة الأولى في وثيقة الاستقلال. ويمكن أن نجد أيضاً أصولاً لحظر التمييز في مجال العمل في سجل القوانين الإسرائيلية اعتباراً من عام ١٩٥٩، عندما صدر القانون المنظم لعمل هيئة التوظيف، والذي يضمن ألا يتعرض أحد للتمييز عند توظيفه. كها صدر في وقت مبكر أيضاً قانون المساواة في أجور العهال عن نفس العمل، الذي يشهد اسمه على مهمته؛ وقانون عهالة النساء، الذي يدافع عن النساء في مواجهة الأعهال الخطيرة، ويقدم لهن تسهيلات في الأعهال الليلية، ويعطيهن حقوقاً خاصة في فترات الحمل والولادة. بعد ذلك فتر الاهتهام العام بمشكلة التمييز في مجال العمل لفترة طويلة، ولم تتطور التشريعات القليلة التي صدرت. ومع ذلك، فمنذ عام ١٩٨٧ انهم تنهد تزايداً في المساعى القانونية للحد من التمييز ولضهان المساواة في مجال العمل (١٩٨٨)؛ وقانون عهالة النساء، الذي أدخل والمرأة في سن الإحالة للمعاش (١٩٨٧)؛ وقانون تعالية النساء، الذي صدر في شكله الجديد (١٩٩١)، ولاسيها في فترات الحمل والوضع؛ وقانون المساواة في أحور الرجال والنساء، الذي صدر في شكله الجديد (١٩٩٦)، وقد توجه المشرع فضلاً عن ذلك إلى آفاق أكثر تعقيداً وجاذبية لضهان المساواة، مثل إضافة تعديلات تستوجب القيام بتمييز إيجابي لإصلاح التمييز الواقع على النساء وأكثر تعقيداً وجاذبية لضهان المساواة، مثل إضافة تعديلات تستوجب القيام بتمييز إيجابي لإصلاح التمييز الواقع على النساء وأكثر تعقيداً وجاذبية لضهان المساواة، مثل إضافة تعديلات تستوجب القيام بتمييز إيجابي لإصلاح التمييز الواقع على النساء ودوى الاحتياجات الخاصة في مجال العمل. وكان ذلك من خلال قانون الوظيفة العامة (التعيينات)، وقانون

ومع ذلك فرغم التقدم البالغ في مجال القضاء والحظر الصريح الذي يفرضه القانون على التمييز في مجال العمل لا تزال مجاعات متعددة تواجه عقبات حقيقية في الالتحاق بالعمل والترقي، وتتحمل عبئاً أكبر في حالة تعرضها للفصل من العمل كما أن أجور وظروف عمل العديد من العمال لا تشهد على تحقيق الوعد بالمساواة في العمل حسب نص القانون. ولا يزال متوسط أجور النساء أقل من متوسط أجور الرجال، ولا يزال النساء في حاجة إلى المناورة بين احتياجات العمل داخل البيت وخارجه. كما يواجه أبناء الأقليات صعوبات بالغة في الالتحاق بعمل، ويتعرض ذوى الاحتياجات الخاصة للرفض في مقابلات العمل، بزعم أنهم - مع كل ما لديهم من حسن النية - لن يمكنهم القيام بالعمل على النحو المطلوب. ويجد كبار السن أنفسهم في كثير من الأحيان أمام إعلانات وظائف تطلب للتشغيل شباباً أو أناس يتمتعون بنشاط وحيوية وثقافة حديثة، مما يجعل مؤهلاتهم لا تتفق مع فرص عمل كثيرة. ويواجه كثير من العمال عداءً في مجال العمل، سواء بسبب الجنس حديثة، مما يجعل مؤهلاتهم لا تتفق مع فرص عمل كثيرة. ويواجه كثير من العبال عداءً في مجال العمل، سواء بسبب الجنس لدواعي تفضيل أحد الجنسين على الآخر - أو لدواعي التفضيل الحزبي أو الديني أو العلماني، أو بسبب لون البشرة، أو لاستعداد للخدمة في الاحتياط. ورغم أهمية المؤهلات في سوق العمل، إلا أن انتهاء العامل إلى فئة معينة لا يزال له ثقل بالغ في تقييم رب العمل له.

ومن ناحية أخرى فإن التطور السريع في قوانين مناهضة التمييز، ولاسيها في العقد الأخير، رغم استمرار وجود أدلة على التمييز في سوق العمل- بل وعلى تزايد التمييز في بعض الأحيان- يطرح تساؤلات بشأن السر في عدم ترجمة القوانين إلى تغيير على الأرض، وكيفية تفسير الثغرة بين القانون النظري وبين التطبيق الفعلى على الأرض.

يمكن تفسير الثغرة الموجودة حالياً—بين وعود القانون بمنع التمييز في سوق العمل وبين التمييز الموجود في هذا السوق فعلياً ضد فئات مختلفة— بأنها ناتجة عن المشكلات المعتادة في المؤسسة القضائية. ففي كثير من الأحيان يكون من الصعوبة بمكان إثبات حدوث التمييز، ولا يعرض على المحاكم دليل واضح وقاطع وصريح — بحيث لا يمكن الاعتراض عليه بمكان إثبات حدوث التمييز سوى في حالات قليلة. وتزداد صعوبة الأمر في حالات التمييز في التوظيف. فمن الصعوبة بمكان بالنسبة للعامل أن يثبت أن السبب في حرمانه من الوظيفة يرجع إلى تمييز يحظره القانون. وسيكون في استطاعة رب العمل دائماً الزعم بأن الفيصل في اختيار العامل المناسب لشغل الوظيفة هو توفر المؤهلات المطلوبة. وحتى عند فصل عاملات من عملهن، فمن الصعوبة بمكان ملاحظة الفارق بين فصل عاملات من عملهن لأن مؤهلاتهن محدودة وبين فصل عاملات من عملهن نساء. كذلك من الصعب إثبات التمييز نظراً لأنه كثيراً ما يحدث فعلياً بشكل غير معلن. فها يقوله رب العمل للعامل كثيراً ما يقال في لقاء لا يحضره سواهما، وهو ما يصعب من إمكانية إثبات نية التمييز. وفي حالات أخرى يكون التمييز مدرجاً في اتفاقيات وتسويات معقدة خاصة بالأجور، ولا يمكن رصد هذا التمييز سوى عن طريق التعرف جيداً على نظام مدرجاً في المؤسسة. وبالتالي فسواء كان التمييز شخصياً أو كان نتاجاً لأسلوب العمل فإن من الصعب إن لم يكن من المستحيل — رصد حدوثه.

نتيجة لذلك فإن الإجراءات القانونية في مجال التمييز ليست بسيطة وليست رخيصة أيضاً. وتتسبب تكلفة التقاضى وطول الإجراءات القانونية في جعل العاملين ينكصون عن اللجوء للقضاء عند تعرضهم للتمييز. كما تسببت التكلفة المرتفعة للإجراءات القانونية في عدم قدرة العمال – الذين يحصلون على أجور منخفضة – على تلقى مشورة قانونية، فيما يتعلق بوضعهم وحقوقهم القانونية عند تعرضهم للتمييز. وفضلاً عن ذلك، لابد من الإشارة إلى أن العامل الذي يتعرض للتمييز هو الذي يحتاج إلى إثبات «براءته» للمحكمة؛ وعلى سبيل المثال منذ اللحظة التي يزعم فيها عامل أنه فصل بسبب انتهائه لفئة أو لأخرى، سيضطر لمواجهة الزعم بأنه فُصل لأنه عامل سيء. ولا شك أن هناك حالات يكون صاحب العمل على حق في زعمه فيها، غير أن وجود هذه الآلية في حد ذاته يؤكد للمدعى الذي يزعم تعرضه للتمييز أنه سيواجه زعاً من هذا النوع. وتتزايد المشكلة النفسية المترتبة على مثل هذه التجربة عندما يرتبط الأمر بتمييز صاحبه تحرش جنسي أو تمييز جنسي، وفي بعض الأحيان يكون الأمر محرجاً، إذا كان متعلقاً بذوى الاحتياجات الخاصة أيضاً. وهكذا فإن القوانين المناهضة للتمييز بعض الأحيان يكون الأمر عرجاً، إذا كان متعلقاً بذوى الاحتياجات الخاصة أيضاً. وهكذا فإن القوانين المناهضة للتمييز بعض الأحيان يكون الأمر عرجاً، إذا كان متعلقاً بذوى الاحتياجات الخاصة أيضاً. وهكذا فإن القوانين المناهضة للتمييز

من الممكن أن يكون في المشكلات المتعلقة بالإجراءات القضائية تفسير لبعض أنهاط التقاضي التي تشهدها المحاكم فيها يتعلق بحظر التمييز. وعلى سبيل المثال فمن الممكن أن نشهد جلسات عديدة لا تتناول إثبات التمييز، وإنها تتناول المصطلحات المستخدمة فيه. ومثال ذلك بحث ما إذا كانت التفرقة بين أنواع الشواذ تمييزاً يحرمه القانون أم لا، وكذلك بحث ما إذا كان اختلاف سن الإحالة إلى المعاش يمكن أن يمثل تمييزاً بسبب العمر، وما إذا كانت ترتيبات المعاش التي ينظمها عقد عمل جماعي تمثل تمييزاً. كذلك فمن الممكن أن نفهم ما الذي يجعلنا نشهد حالات كثيرة يلجأ أصحابها إلى المحاكم حرصاً على حقوقهم، ولكنها لا تفتح الباب لمن يلونهم حتى يفعلوا ذلك. ففي الحالات التي تمثل سابقة يجد من تعرض للتمييز منظهات وحده في وجهات عديدة تدعمه، بينها بعد أن تتبلور السابقة القانونية لا يجد من يلجأ للقضاء بعده من يدعمه، ويجد نفسه وحده في الساحة يواجه ارتفاع تكلفة التقاضي. ويتسبب الجمع بين صعوبة إثبات التمييز وطول الإجراءات القضائية وارتفاع التكلفة في ألا يصبح اللجوء للقضاء هو الخيار المفضل بالضرورة.

مما سبق يتبين أنه لا يكفى صدور قانون يحظر التمييز وتنظيمه بإجراء قضائي. فوجود نظام قضائي لا يضمن وحده الحرص على الحقوق. وبدون الانتقاص من أهمية القانون والقضاء، فإننى أود في هذا الشرح أن ألفت الانتباه إلى النظام الذي يحظر التمييز ذاته وليس إلى الإجراءات القضائية المرتبطة به. فبينها يفترض الإجراء القضائي أن النظام الذي يحظر التمييز هو نظام بديهي وواضح ومعروف، فإن التفكير في النهى عن التمييز ذاته يوضح لنا عدم وجود اتفاق أساسى بشأن سبب حظر التمييز، والحاجة إلى التدخل لحظره. فالمشكلة إذن ليست في ترجمة النظام القانوني إلى واقع، وإنها في النظام القانوني ذاته أيضاً.

من بين الأمور التي توضح لنا الثغرة بين النظام القانوني وبين الواقع، عدم مبالاة المجتمع بحظر التمييز وتحقيق المساواة. ويمكن أن نرى أبرز تعبير عن ذلك في القوانين التي تحظر التمييز بشكل عام. وعلى سبيل المثال تقرر المادة الثانية من قانون تكافؤ الفرص في العمل ما يلي:

" يحظر على رب العمل التمييز بين عماله أو بين المتقدمين لشغل وظيفة لأسباب تتعلق بالنوع أو الحالة الاجتماعية أو السن أو الإعالة أو العرق أو الدين أو القومية أو البلد التي ينحدرون منها أو العقيدة السياسية أو الانتماء الحزبي أو مدة الحدمة في الاحتياط بالجيش... ويجب ألا يكون هناك تمييز من الأنواع المشار إليها آنفاً في المجالات التالية: الالتحاق بالعمل، وشروط العمل، والترقي في العمل، والتأهيل الفني أو المهني، والفصل من العمل، والتعويض عن الفصل من العمل، والامتيازات التي يكفلها العمل، والمستحقات التي تمنح للعامل عند التقاعد عن العمل."

ولكن تلك المادة نفسها تقرر في موضع لاحق ما يلي:

«لا يعتبر تمييزاً بموجب هذا البند ما تتطلبه طبيعة أو جوهر الوظيفة أو المنصب».

ومعنى هذا أن التمييز يوصف بأنه اختلاف بين العمال بسبب واحدة من الصفات العديدة الواردة في البند الثاني. ولكن لو كان لهذه الصفة علاقة بالوظيفة، أو لو كانت مرتبطة بها، فلن يكون هذا تمييزاً. ويمكن تحديد السهات التي ترتبط بالوظيفة بشكل محدود للغاية. وعلى سبيل المثال، فعرض الأزياء يتطلب أن يتفق نوع العارض مع نوع الثياب (فيعرض الرجل ثياب الرجال وتعرض المرأة ثياب الإناث). غير أن هذه السهات يمكن أن تحدد على نطاق أوسع من ذلك بكثير، وبالتالي يمكن أن تسبب في استثناء يعتبر تمييزاً إحصائياً. والتمييز الإحصائي هو التمييز القائم على متوسط انتشار سمة معينة بين فئة معينة (هبرفيلد ١٩٩٠). وحيث أن بحث مدى ملاءمة الموظف للوظيفة يرتبط بتكاليف باهظة، فإن في استطاعة رب العمل أن يقلل من هذه التكاليف، عن طريق الاستناد إلى بيانات إحصائية مترتبة على انتهاء المرشح لشغل الوظيفة إلى فئة معينة. وإذا صحت الافتراضات التي ترى أن الشخص الذي تجاوز سنه خسين عاماً لا يستطيع أن يتحمل الجهد البدني المرتبط بوظائف معينة، أو أنه يفتقر إلى الخلفية المطلوبة (لأن هذه الخلفية لم تدرس في الجامعات سوى في السنوات الأخيرة)، فسيكون في استطاعة رب العمل أن يقلل من تكلفة فرز وتصنيف طلبات المتقدمين لشغل الوظيفة إذا قرر أن من شروط شغل الوظيفة أن يتحمل المحمل أن يقلل من تكلفة فرز وتصنيف طلبات المتقدمين لشغل الوظيفة إذا قرر أن من شروط شغل الوظيفة أن يكون المتقدم قد أنهي دراسته الجامعية في السنوات الخمس الأخيرة. وبنفس الطريقة، لو صح الافتراض الإحصائي الذي يرى أن النساء يتغيبن عن العمل أكثر بسبب مرض الآباء أو الأبناء، فسيكون من المشروع من وجهة نظر رب العمل – الذي يحرص على تقليل حالات الغياب عن العمل – أن يفضل توظيف الرجال.

هل يعد التمييز الإحصائي تمييزاً يحظره القانون. ؟ لأول الوهلة يبدو أن هذا التمييز يقوم على سبب يحظره القانون (مثل الجنس والسن في مهنة عرض الأزياء التي أشرنا إليها آنفاً). ومن ناحية أخرى فإن الغياب عن العمل والثقافة الحديثة والقدرة على تحمل جهد العمل هي سهات ترتبط جميعها بالعمل. وتفضيل عامل لأنه يتمتع بهذه السهات لا يدخل بصفة

عامة تحت مسمى التمييز، الذى يستمد آليته من التعامل بشكل غير عقلاني، بها يؤدى إلى رفض توظيف عهال معينين لمجرد انتهائهم للفئة التي يقع التمييز ضدها. فليس لدى رب العمل ما يأخذه على النساء، ولكن لديه مشكلة فيها يتعلق بالتغيب عن العمل. وبالتالى فمن وجهة النظر المدققة، لا يوجد هنا تمييز يحظره القانون، وذلك لأن وجهة النظر المدققة تركز على دوافع رب العمل، وتقيمها وفقاً لمدى الاتفاق بين ما يخشاه رب العمل وبين إنتاجية العامل. وعلى الجانب الآخر فمن وجهة النظر الاجتماعية هذا بالتحديد هو السبب في إقصاء فئات معينة عن سوق العمل بشكل مبدئي.

من الممكن أن ننظر بنفس الطريقة إلى بنود قانون الأجور، التي تدعو للمساواة في الراتب بين العامل والعاملة اللذان

يقومان بنفس العمل، حيث تقرر المادة ٢ من هذا القانون ما يلي:

"يستحق العامل والعاملة اللذان يعملان في نفس الوظيفة لدى نفس رب العمل الحصول على نفس الأجر عن ذلك العمل أو عن العمل الذي يكافئه أو الذي يكاد يتساوى معه...»

ولكن في موضع لاحق من القانون يقرر البند ٦ ما يلي:

«ليس فى تعليمات المادة ٢ ما يحول دون وجود فارق فى الأجر أو مكافات أخرى، تترتب على طبيعة أو جوهر العمل المذكور، الذى يتضمن إنتاجية العامل وجودة العمل والأقدمية الوظيفية والتأهيل والثقافة والموقع الجغرافي لمكان العمل، طالما لم يكن هناك تمييز لأسباب تتعلق بالجنس».

ومعنى هذا أن قانون المساواة في الأجور بين الرجال والنساء يضمن أن يحصل العامل والعاملة على أجر متساوٍ عن نفس العمل. ومع هذا فإن تأخر سن النساء في كثير من الأحيان - عند دخولهن سوق العمل - لا يمنع التمييز في الأجر بسبب الأقدمية الوظيفية. كما أن نقص متوسط ثقافة العمال الشرقيين عن العمال الغربيين يفتح المجال أمام التمييز في الأجور، لأن سوق العمل من المفترض أن يكافئ العامل عن المؤهلات التي يجلبها معه للوظيفة. هنّا أيضاً نشهد اختلاف وجهات النظر بالنسبة لهذه الظواهر. فالتمييز في هذه الحالات يرجع إلى تقييم سهات معينة تبلورت بعيداً عن سوق العمل. وهذا النوع من التمييز يسمى «التمييز السابق على العمل». فمن وجهة نظر رب العمل، من الأهمية بمكان أن يضع في اعتباره المؤهلات والخبرات والأقدميات، وهي أمور ترتبط بالاختلاف في الأجور. إلى جانب هذا، نظراً لأن سوق العمل يكافئ العمال عن الفوارق الناتجة عن التفاوت في التعليم أو في توزيع المهام في البيت - الذي يجعل الزوجة هي المسئولة عن إدارة المنزل - فإن هذا السوق يسهم بهذا في تكريس التمييز الاجتماعي. ومرة أخرى من وجهة النظر المدققة لا يوجد هنا تمييز على إلإطلاق. وإنها هناك تقييم عقلاني مسموح به. ولكن من وجهة النظر الاجتماعية يعتبر قبول هذا التقييم واعتباره مسموحاً به بمثابة تنازل عن محاولة النهوض بالفئات المبعدة إلى هامش المجتمع. وهذه الأمثلة ليست الوحيدة التي تعبر عن عدم المبالاة بقوانين حظر التمييز. وفي بعض الأحيان لا تكون هذه اللامبالاة معلنة بشكل صريح، ولكنها تكون موجودة ضمنيا في التشريعات. وعلى سبيل المثال، فإن قانون عمل المرأة يمنح حماية خاصة للنساء، ولاسيماً في قترة الحمل والوضع. وكلما زادت الصعوبة التي تواجهها النساء في البحث عن عمل، أو في الحفاظ على وظائفهن في تلك الفترة، تزيد الحماية آلتي يكفلها لهن القانون. ولكن كلما زادت الحماية التي يكفلها القانون، كلما زادت صعوبة تشغيل النساء في سن الخصوبة من وجهة نظر رب العمل. ولهذا السبب، فإن مجموعة القوانين التي تحظر التمييز ضد النساء في سن الخصوبة، تمثل دافعاً لرب العمل لبحث التمييز ضد النساء في سن الخصوبة، عند اتخاذ قرار بالتعيين أو الترقية أو الفصل من العمل. وكما هو الحال في الأمثلة السابقة، فإن وجهة النظر المدققة تؤكد من ناحية أن صاحب العمل يجوز له أن يأخذ بالتقييم الأكثر راحة له عند التعيين، لأن هذه الراحة هي جزء من المصلحة القانونية المعترف بها، التي بموجبها لابد أن يسعى رب العمل لزيادة أرباحه. ولكن على المستوى الاجتماعي فإن المشكلة الاجتماعية ليست مشكلة ناتجة عن تصرف واحد فقط من أرباب الأعمال، وإنما هي مشكلة مترتبة على تفكير مجموعة كبيرة من أرباب الأعمال بنفس الطريقة. ونتيجة لذلك فإنهم يبعدون النساء في سن الخصوبة عن فرص العمل.

يعكس الفارق بين وجهتى النظر المذكورتين آنفاً توتراً له عدة أوجه. أولاً: تنظر وجهة النظر المدققة إلى الأمور بعقلانية تتفاعل مع حالة واحدة فردية. فإذا نظرنا إلى الأمر من وجهة نظر رب العمل، فسنجد أن قراره عقلاني ولا يصل على حد التمييز. وفي مقابل ذلك، فإن وجهة النظر الاجتهاعية تنظر إلى الحالة الفردية على أنها نموذج لنمط التعاقد في سوق العمل. أضف إلى هذا أنه لو تصرف كل رب عمل بشكل عقلاني، ستكون التتيجة الحتمية هي أن سوق العمل لن يكون مستعداً لاستيعاب فئات معينة في السوق. ثانيا: تفترض وجهة النظر المدققة أن وجود سوق العمل يتعارض مع التدخل في الاعتبارات العقلانية للأطراف التي تعمل فيه. فالافتراض الذي يرى أن المصلحة الوحيدة التي يسعى إليها رب العمل هي تحقيق أكبر ربح ممكن ليس مجرد افتراض يصف الواقع، وإنها هو افتراض يمثل هدفاً يدافع عنه القانون الإسرائيلي. وفي مقابل ذلك فإن وجهة النظر الاجتهاعية لا ترى في سوق العمل مجالا محصناً ضد التدخل للدفاع عن المصلحة العامة. وترى

غتارات إسرائيلية

وجهة النظر المذكورة أن هناك مبرراً لتحقيق قيم اجتهاعية أخرى غير المصلحة التجارية للأفراد الذين يعملون في السوق، ومن بين هذه القيم قيمة المساواة.

وأخيراً فإن حظر التمييز هو معيار يرتاح الجميع لتبنيه لأن التمييز يعتبر أمراً مستهجناً، ولكن حظر التمييز قد تكون له معان كثيرة. وعلى سبيل المثال، فهناك من ناحية من يعتقدون أن التمييز محظور، ولكن يجوز لرب العمل أن يفضل الرجال الذين أمضوا خدمتهم العسكرية مثله في إحدى الوحدات الخاصة، بينها يعتقد آخرون أنه لا يجب أن يرفض المدير مرشحاً لشغل وظيفة لمجرد أنه معاق، حتى لو لم يكن في مكان العمل الأدوات والتجهيزات المناسبة التي تتيح له التنقل من مكان لآخر. وكلتا الرؤيتان تؤمنان بضرورة منع التمييز .. ؟ وبالتالي فإن ما يقرره القانون بوضوح من وجوب الامتناع عن التمييز هو نقطة البداية للخلاف الاجتماعي وليس نقطة النهاية له.

على مدار سنين ظل الغموض يحوط بموقف القانون من المعنى الحقيقى لتعبير «تكافؤ الفرص». ومع ذلك فكلما مر الوقت ظهر بوضوح أن المحاكم تفسر التشريع بطريقة تؤكد على الجانب الاجتماعي لتكافؤ الفرص على حساب مصلحة رب العمل التي تدفعه لإدارة عمله حسبها يريد. ويفسر هذا الاختيار الزيادة في نسبة من يلجأون إلى محكمة العمل. ومع ذلك فلا تزال هناك هوة كبيرة تفصل بين القانون وتفسيره الاجتماعي في المحاكم من ناحية، وبين التغيير الذي ننتظر حدوثه على الأرض من ناحية أخدى.

يفسر لنا اجتماع المشكلتين الموصوفتين آنفاً الاختلاف المستمر بين وجهة النظر الاجتماعية، التي يفضلها المشرع والمحاكم؛ ووجهة النظر المدققة، التي ترفض بشدة أن تختفي من العالم. ويبدو أنه لا يوجد اتفاق على وجهة النظر الاجتماعية، وهو أمر بديهي، طالما كان متعلقاً بأرباب الأعمال، الذين يرفضونها لأنها تلزمهم بالنظر إلى إدارة تجارتهم الخاصة على أنها جزء من نظام اجتماعي أكثر اتساعاً. ولكن يبدو أن العمال أيضاً لا يسارعون بالضرورة إلى تبنى وجهة النظر الاجتماعية.

هناك عهال لا يدركون أساساً أنهم كانوا ضحية تمييز نظراً لوجود اختلاف بين رؤية القانون ورؤية الجمهور للعلاقة بين العامل ورب العمل. ومن الناحية العملية فإن وجهة النظر التى تبناها المشرع وتبنتها المحاكم أدت في بعض الأحيان إلى تقدم قوانين حظر التمييز دون حدوث تغيير فكرى بين العهال. وحتى لو اعتبرنا أن هدف عملى القانون هو الوصول إلى إحداث تحول فكرى لدى العهال وأرباب العمل فلن يكفى لإحداث التغيير المأمول إطلاق شعار واحد كثيراً ما يكون غير واضح أيضاً مثل شعار «حظر التمييز». ومن الطبيعي أن العامل الواحد لا يرى الصورة الاجتهاعية الكاملة، وأن وجهة النظر المدققة هي التي تؤدى إلى المشكلات المذكورة فيها يتعلق بالإجراءات القضائية. كذلك فإن التغيير الفكرى - المطلوب لنشر وجهة النظر الاجتهاعية - يستوجب قبول وجهة النظر التي تدعم التكوين الاجتهاعي لسوق العمل كله. وهناك من يعتقدون أن التمييز مرفوض عندما يجرى التعامل بشكل سلبي مع الفئة التي ينتمون إليها، بينها يعتبرون التصرف بنفس الطريقة مع فئات التمييز مشروعاً. ويظهر هذا الانقسام بوضوح في إسرائيل في التمييز ضد العرب في كثير من الأحيان. ولذلك فليس من السهل الترويج للنظرة الاجتهاعية للمساواة.

يمكن للخلاف حول المعنى الحقيقى لتكافؤ الفرص في العمل أن يفسر لنا قلة اللجوء إلى القانون في مواجهة التمييز، ويمكنه فضلاً عن ذلك أن يفسر نتائج ذلك. حيث كثيراً ما تصطدم محاولات ضهان حقوق الجهاعة، وتشكيل وجهة نظر اجتهاعية عريضة قائمة على المساواة، بالواقع الاجتهاعي الذي لا يتقبل الرسالة القانونية. ولا يزال البعض ينظرون إلى الفئات التي ترقت في السنوات الأخيرة، بفضل القانون والصراع الاجتهاعي، على أنها ترقت لدواعي الشفقة وليس الكفاءة. كذلك فإن من ترقوا بسبب التمييز الإيجابي، الذي يهدف لإصلاح تمييز واقع، يعتبرون في نظر البعض فئة ترقت بسبب الانتهاء لجهاعة معينة وليس بسبب الكفاءة. ويتهم من يلجأون لاستخدام حقهم القانوني بأنهم يحاولون التغطية على سوء أدائهم الشخصي. فالنساء اللاتي يحتجن إلى الحهاية الشخصية – التي تكفل لهن الحصول على إجازة للوضع – يعتبرن محتاجات للوصاية، بينها يعتبر الرجال – الذين يسعون إلى ممارسة حقهم في أخذ إجازة رعاية طفل – شخصيات شاذة. ليس في استطاعة هذه النتائج أن تقوض الاعتقاد بأن القانون يمكن أن يؤدي للتغيير؛ ولكن لا شك أن هذه النتائج تثير علامات استفهام بشأن كيفية إحداث هذا التغيير، والمدى الذي يمكن أن يصل إليه، وهل يمكن أن نفترض دائها أن الوسائل القانونية هي الوسائل المناسبة لذلك. وليس في تحديد الحق القانوني وتوصيفه وتطويره ما يضمن أن يؤدي الواقع إلى ضمان الحقوق.

ولكن حتى عندما نصدق أن القاعدة القانونية لديها القدرة على إحداث التغيير، وجعل النظرة الاجتهاعية للمساواة سابقة على النظرة المدققة، لابد من الاعتراف بأن المشكلات التي ينطوى عليها قانون حظر التمييز بديهية في هذا الصدد. ولا يمكن حلها عن طريق تعديل نصوص القانون. وهناك محل للنظر إلى قوانين حظر التمييز على أنها وسيلة لإحداث التغيير، ولكن من المؤكد أنها غير كفيلة بإحداث التغيير الاجتهاعي نفسه. فطالما لم تتغير أنهاط توزيع العمل داخل الأسرة، وطالما لم يحدث

# (۲) الانتماء العرقي

## بقلم: يهودا شنهاف

يرجع أصل مصطلح الانتهاء العرقى (ethnicity) إلى كلمة (ethnos) اليونانية التى تعنى "شعب". ويقصد به مجموعة من الناس، يتشاركون في الأصل أو التاريخ أو الديانة أو اللغة أو الثقافة، ويعيشون ويعملون معاً. أما مصطلح علم الأعراق (ethnology) – المشتق من هذه الكلمة – فيعنى البحث العلمى والثقافي في الشعوب والأعراق. أما مصطلح التحقيق العرقى (ethnography) المشتق من هذا المصطلح فيعنى «تسجيل تاريخ شعب»؛ ويقصد به أى مشروع يتناول الوصف الظاهرى المنهجي لشعب أو مجتمع أو جماعة أو طائفة. ونفس الشيء بالنسبة لمصطلح التاريخ العرقى (ethnohistory) الذي يعنى تسجيل ماضى الشعوب، ولاسيها تلك التي ليس لديها تاريخ مدون.

تفترض المجالات المعلوماتية، التي اعتمدت عليها تلك المصطلحات أصلاً، أن الانتهاء العرقي يعكس سهات ذات جوهر فعلي، تستمر على مر الزمان. ويتقرر وجود أو عدم وجود جماعة عرقية، وسهاتها إن وجدت، وفقاً لتصنيف علمي وخرائط بالعناصر الوراثية (الجينات) التي تتمتع بها الشعوب والأعراق. وقد ظهرت الصياغات الأولى لهذا الفكر في أوروبا مع بداية المد الاستعهاري في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وتم تحديثها في القرن التاسع عشر مع بداية ظهور الهويات القومية في أوروبا، وظهور نظرية النشوء والارتقاء لداروين، وظهور النظريات العرقية، وتأسيس العلوم الحديثة، ولاسيها علم الإنسان وعلم الأعراق (الإنثروبولوجيا والإتنولوجيا) اللذان كانا في البداية الأداة النظرية التي استخدمها الاستعهار الأوروبي لخدمة أهدافه.

كان للاستعار دور رئيسي في تشكيل الفكر المعاصر فيها يتعلق بالانتهاء العرقي، خاصة وأن الاستعار روج لتفوق العرق الأوروبي، وطبق نظرية تفوق العرق الأوروبي – من خلال حركة المد الاستعارى في المستعمرات التي احتلها – عن طريق خلق فئة مسيطرة من النواحي العرقية والثقافية والسياسية والطبقية. وعلى سبيل المثال، فمع تحول علم الأعراق إلى علم رسمي في بريطانيا عام ١٨٤٠، بدأ علماء الأعراق في تنظيم المعلومات الواردة إليهم من المستعمرات، ووضعوا سلسلة تطور للأعراق والأجناس. ونظمت في المدن الأوروبية معارض تضم احدائق حيوانات بشرية»، وامعارض عرقية العرض فيها الأقزام والسود والنساء البدائيات، الذين تم استخدامهم للتدليل على الفوارق بين الأعراق ولدعم نظرية التفوق الأوروبي. وسعت القوى الاستعارية إلى دعم نفوذها، ليس من خلال العلوم فحسب، وإنها أيضاً من خلال استراتيجية «فرق تسد»، التي استخدمتها في خلق حدود – كانت تعسفية بشكل واضح في بعض الأحيان – بين الجهاعات العرقية وفقاً لاحتياجاتها

ثارت تساؤلات كثيرة نتيجة للتطورات السياسية التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ولاسيما تحرر العالم الثالث من القمع المباشر الذي كان يهارسه الاستعمار الغربي (الذي تم استبداله بأشكال جديدة للاستعمار مثل «الاستعمار الجديد» و»الاستعمار الداخلي»)، ونضال السود في الولايات المتحدة، وانتشار ظاهرة العمالة المهاجرة، وعشرات الصراعات المسلحة التي كان أغلبها على أساس خلفية عرقية (على سبيل المثال شهد عام ١٩٨٨ نحو ١١٠ صراعاً مسلحاً - تضمنت حالات

ختارات إسرائيلية

إبادة عرقية (ethnocide)، وأدت التساؤلات المذكورة إلى زعزعة مكانة نظريات القرن التاسع عشر فيها يتعلق بالانتهاء العرقي. وزعمت اتجاهات نقدية عديدة نشأت بعد الحرب- ولاسيها الاتجاه الذي يسمى «ما بعد الاستعمار»- أنه لا يوجد تحديد قياسي للانتهاء العرقي، وأن هذا المصطلح ليس له مكان على المستوى العالمي في غير سياقه التاريخي والزماني. على العكس يجب فهم أطوار هذا المصطلح واستخدام الجهاعات المختلفة له كساحة للصرع ولخلق معاني جديدة في الساحات السياسية أو الثقافية أو المحلية. وعلى هذا الأساس، يزعم اتجاه ما بعد الاستعمار أن الفيئات العرقية السائدة القائمة حالياً ليست قائمة على أساس موضوعي، وأنها ناتجة عن رؤية استعمارية وقومية متعصبة عرقياً، تبناها العالم الغربي، الذي وصف نفسه بأنه عصري وعلمي وعقلاني ومتجانس، ووصف الآخر (الشرقي على سبيل المثال) بأنه سلبي ومتخلف وغير عقلاني ومنقسم. وقد وصف إدوارد سعيد هذه الأيديولوجية الغربية، التي تصف الثقافة الغربية بأنها معيار عالمي للحكم على الآخرين على مستوى السياسة والمبادئ، بأنها «استشراق». يتحرك إدوارد سعيد، في كتابه «الاستشراق»، من منطلق أن الهوية العرقية قائمة على إيجاد «آخر» وتحديده. بهذه الطريقة جعل الغرب من الشرق شخصية معنوية، يمكن أن يصف نفسه مقارنة بها. وقد استخدم سعيد مصطلح «الاستشراق»، سواء كمصطلح له سياق تاريخي محدد (يرجع إلى أواخر القرن الثامن عشر كنقطة بداية)؛ أو كنوع من أنواع الخطاب، تعبر عنه مجموعة من المؤسسات العلمية والمعلوماتية، ومجموعة من المهارسات البيروقراطية التي تفرز الهوية العرقية. حظى هذا الوصف المتطرف الذي لجأ إليه إدوارد سعيد بنقد لاذع من جانب اتجاه ما بعد الاستعمار. وزعم أحد النقاد البارزين وهو «هومي بابا» أن الهوية العرقية للشعب الخاضع للاحتلال، ليست هوية متكاملة تمثل عكس هوية الدولة القائمة بالاحتلال. فالهوية العرقية مطاطة ومرنة وقابلة للتغيير وتتخذ أشكالاً مختلفة، من بينها ما تقلد به الاحتلال نفسه. ويفتح هذا الزعم الباب لوجود مساحة أكبر من الاحتمالات التي تتشكل في ظلها الهوية، مقارنة بالمساحة الضيقة التي تفتحها المعارضة التي يشير إليها إدوارد سعيد. وقد وصف هومي بابا هذه المساحة بأنها «المساحة الثالثة».

في أعقاب النقد الصادر عن أنصار نظرية ما بعد الاستعمار (والنقد الصادر عن جهات أخري مثل نظرية ما بعد البنيوية) بدأ يتبلور اتفاق على أن الحل لمشكلة الانتهاء العرقي ليس متاحا في الساحة العلمية. ويجب بدلا من ذلك العمل على إعادة الجهاعات التي غيبتها الثقافة الغربية إلى الوجود، وإيجاد لغة يمكن عن طريقها لهؤلاء المقهورين أن يعبروا عن أنفسهم. وتم بذل جهود ثقافية عديدة في إعادة تحديد العلاقة بين الانتهاء العرقي والشكل. وأصبحت عمليات الكتابة والبحث أكثر تأثيراً، ونُسب لها دور فعال في تشكيل ملامح الانتهاء العرقي، فضلاً عن الدور المحايد الذي يتمثل في نقل ملامحه. وقد ظهرت مرونة الانتهاء العرقي في محاولات قامَّت بها دوائر مختلَّفة لصياغة العلاقة بين الانتهاء العرقي وظاهرة الهوية القومية. إذا اعتبرنا أن بحوث الهوية القومية لها طرفان، فإن من الممكن أن نجد في أحدهما توجهاً أفقياً (وهو التوجه الذي يستمد مبادئه من الفلاسفة الرومانسيين الألمان أمثال هاردر وبيخته ويوصف بأنه أفقى لأنه واسع الانتشار) يعتبر الانتهاء العرقى جوهراً ثابتاً وعتيقاً يسبق في وجوده الهوية القومية (مثال ذلك رأى أنتوني سميث). ويشير هذا التوجه إلى كيان عرقي قائم كان في حالة كمون على مدى أجيال، ثم بُعث وتجدد في لحظة معينة من لحظات التاريخ. وهناك من وصفوا ذلك بأنه مثل «حالة الجميلة النائمة»، ويقصدون بذلك أنه بعث لقوة عرقية عريقة. بينها يميل نقاد الحداثة وما بعد الحداثة إلى قلب الأمور بالنسبة للتوجه الأفقى، حيث بدأوا ينظرون إلى الانتهاء العرقي على أنه ظاهرة مرنة تصبغ الماضي بصبغة الحاضر. وعلى سبيل المثال فقد زعم أريك هوبسباوم وأرنست جلنر أن الحركة القومية المعاصرة قد «اخترعت» ما وصفوه بأنه «زمام السيطرة على الانتهاء العرقي،، وجهزته ليتناسب مع متطلبات بناء أمة ومع متطلبات الرأسهالية المعاصرة. ويذهب بنديكت أندرسون إلى أبعد من ذلك في نقده للتوجه الأفقى في كتابه «مجتمعات متخيلة»، ويشير إلى التناقض بين القدم المادي للهوية القومية العرقية (التي يعبر عنها العنصر العشائري الأفقي) مقارنة بحداثتها الموضوعية (التي يعبر عنها العنصر العالمي العصري). فالهوية القومية هي عبارة عن حكاية تحكيها الشعوب عن نفسها، ومضامين يبنيها تنشيط الذاكرة الجاعية من خلال كتب التاريخ والأدب والمسرح والمتاحف والعمارة والمنتجات الثقافية الأخرى.

ظهرت هذه الديناميكية النقدية لمصطلح الانتهاء العرقى في ساحتى صراع خلال العقود الأخيرة: الأولى هي ساحة الصراع من أجل التعددية الثقافية والاعتراف بالهوية العرقية في المجتمع الغربي، والثانية هي ساحة الصراع الذي خاضته جماعات عرقية في كافة انحاء العالم من أجل تقرير المصير. ولا يمكن اعتبار هاتين الساحتين منفصلتين. فها تعبران عن القدرة على تمثيل الانتهاء العرقي في ميادين مختلفة في نفس الوقت، وعن أن هذا الانتهاء العرقي جاء نتيجة لوضع تاريخي متغير. وهاتان الساحتان ضروريتان أيضاً لفهم المعاني التي اكتسبها مصطلح «الانتهاء العرقي» في الخطاب السائد في إسرائيل؛ كفهمه على أنه يشير إلى «شعب» وإلى «طائفة»، وسوف أبدأ بأول هذه المعاني:

في عام ١٩٤٧ كان الفلسطينيون يمثلون ٢٠٪ من سكان فلسطين تحت الأنتداب. وخلال حرب ١٩٤٨ غادر حدود البلاد ما بين ٢٠٠ ألف و ٢٠٠ ألف فلسطيني ما بين مطرود وهارب وبجبر على الهروب. وأصبح الباقون (الذين يمثلون نحو ٢٠٪ من السكان) جماعة أقلية، لم يوضع لها وصف قومي. وبينها وصف اليهود (الذين يمثلون نحو ٨٢٪ من سكان إسرائيل) بأنهم «شعب» و»قومية»، كان الفلسطينيون عرباً، ليس لهم وصف قومي يعبر عنهم (كان حوالى ١٢٪ من بين الفلسطينيين الذين يبلغ تعدادهم في مختلف دول العالم ستة ملايين يعيشون داخل حدود الخط الأخضر، و٢١٪ في الضفة الغربية و١١٪ في قطاع غزة). ويوصف اعتبار الفلسطينيين مواطني إسرائيل مجموعة أقلية عرقية تعيش داخل جماعة قومية أخرى مع نزع الشرعية عن هويتهم القومية بأنه «إيهام عرقي». وقد ظهر التعبير القانوني عن هذا الإيهام العرقي في قانون العودة، وكذلك في النشيد الوطني اليهودي وفي العلم اليهودي. وبالتالي أصبح الانتهاء العرقي للفلسطينيين في إسرائيل الآن يقاس على أساس ثقافي ديني (انتهاء عرقي ثقافي) وليس على أساس سياسي. حيث يمثل المسلمون ٥٠٪ منهم والمسيحيون يقاس على أساس ثقافي ديني (انتهاء عرقي ثقافي) وليس على أساس سياسي. حيث يمثل المسلمون ٥٠٪ منهم والمسيحيون طريق الأجهزة الدينية والتعليمية، وعن طريق الجيش والقضاء. وبنفس طريقة المعادلة الاستعارية المعروفة، استخدمت أيضا الدولة إستراتيجية "فرق تسد". وعلى سبيل المثال فقد اعترفت الدولة بالدروز كطائفة مستقلة عن المسلمين والمسيحيين منذ العقد الخدمة في الجيش. وأقامت محاكم لشئون الطائفة الدرزية، وشكلت وحدات للتعامل مع الجنود الدروز المسرحين من الخدمة في الجيش.

كان أبرز تعبير عن الأيديولوجية العرقية القومية اليهودية هو الصراع في مجال السيطرة على الأراضي. منذ قيام دولة إسرائيل صودرت نسبة نحو ٢٠/-٧٠٪ من الأراضي التي كان يملكها فلسطينيون. ونتيجة لذلك أصبح اليهود يملكون الآن نحو ٩٣٪ من أراضي الدولة. أضف إلى هذا أن الفلسطينيين من مواطني إسرائيل لا يتمتعون بحرية شراء الأراضي والمساكن. وهناك تمييز في خطط التوطين، ومن أمثل ذلك خطة «تهويد النقب» وخطة «تهويد الجليل». وتقوم بتنفيذ هذه الخطط التي تنطوى على تمييز جهات حكومية، منها وزارات الداخلية والبنية الأساسية وإدارة الأراضي الإسرائيلية. وفي كثير من الأحيان تتخذ خطوات لتقنين إجراءات تنطوى على تمييز قامت بها منظهات غير حكومية، لتؤكد على تفوق الشعب اليهودي في إسرائيل. ومن بين هذه المنظهات الوكالة اليهودية والصندوق القومي.

يؤثر هذا الإقصاء للفلسطينين الذي يجرى بواسطة الإيهام العرقى أيضاً على مستوى معيشة ومستوى خدمات وإنجازات الفلسطينين. فمن الناحية الظاهرية يتمتع الفلسطينيون مواطنو إسرائيل بحقوق المواطنة وبالحقوق السياسية، ولكن ليس لم أى وجود في مراكز القوة في المجتمع الإسرائيلي، كالقضاء والجامعات والدواوين الحكومية وصفوة رجال الأعهال. في بداية العقد التاسع من القرن العشرين كان التمييز يقدر بنسبة ٢٠٪-٢٥٪ من الفارق في متوسط الدخل بينهم وبين السكان اليهود. وكان التمييز الأساسي يرجع إلى عدم المساواة في الالتحاق بالجامعات والوظائف والمؤسسات. ويجيز القانون الإسرائيلي التمييز ضد الفلسطينيين فيها يتعلق بالالتحاق بفرص عمل مختلفة، ويجرى تبريره بأنه لدواعي "أمن الدولة" (باعتبارهم "طابور خامس").

تثير هذه الظواهر تساؤلات مؤسفة بشأن الطابع الديموقراطي لدولة إسرائيل والطريقة التي تتحدد بها حقوق المواطن. وقد وصف سامي سموحة بنية التشريع الدستورى في إسرائيل بأنها «ديموقراطية عرقية»، وهو ما يعنى أن في إسرائيل نظام حكم يعطى حقوقاً سياسية ومدنية للعرب في ظل تكريس سيطرة جماعة عرقية واحدة (وهي اليهود). وقد وصف يفتحئيل ذلك بأنه «إتنوقراطية» أي حقوق مواطنة مترتبة على الانتهاء العرقي وليس على الجنسية.

يتشكل الانتهاء العرقي في إسرائيل في ساحة أخرى أيضاً، وهي الساحة الداخلية للمجتمع اليهودي ويرتبط بمصطلح الانتهاء الطائفي.

الانتهاء العرقي كتعبير عن طائفة- في الخطاب الداخلي اليهودي يعبر مصطلح «الطائفة» عن محاولة القوة المسيطرة لإقصاء

القوى الهامشية عن الساحة، كما هو الحال عند استخدام تعبيرات مثل «الطائفة الأرثوذكسية» والطوائف الشرقية». ينطوى مصطلح الطائفة على محاولة للتقليص لأنه يفرز مناقشة غير سياسية للانتهاء العرقي، ويقصره على مجالات اجتهاعية محلية ذات طابع ثقافى فولكلوري. ويعكس هذا الوصف الشعور بالاختلاف الذى كان سائداً فى المجتمع الإسرائيلي إزاء التنوع الثقافى والعرقي، الذى صاحب وفود موجات الهجرة الكبرى فى العقد الخامس من القرن العشرين، ولاسيها من آسيا ومن شهال إفريقيا. ونظراً لعدم وضوح ظاهرة الانتهاء العرقى وعدم وجود مجالات موضوعية محددة لتقييمها، فقد ظلت المواقف من الانتهاء الطائفي تتراوح باستمرار بين التأكيد والنفي.

كان من الواضح من ناحية أن «الانتهاء الطائفي» هو مصطلح أساسي يؤثر في تحديد توجهات المجتمع الإسرائيلي، وكان له وجود في كل مؤسساته، كالمؤسسة التعليمية والسياسية وفي السجون والمصانع ومكاتب العمل والفنون المعهارية المحلية والجيش والشرطة. وتشكل هذا الانتهاء في الوعى العام كعنصر هام من خلال الخطاب الرسمي للدولة، ومن خلال الخطاب العلمي والسياسي. وعلى سبيل المثال عندما قرر البروفسور حاييم شيبا – في بحث علمي – أن سرطان الثدى ينتشر بين النساء الإشكنازيات (ذوات الأصول الغربية) بنسبة تفوق خسة أمثاله لدى النساء الشرقيات (رغم أن العلاقة بين الأصل والمرض قد تكون متعلقة بأنهاط الحياة)، كان بذلك كأنه يجعل الطائفة والانتهاء الطائفي كياناً جينياً وراثياً بيئياً أصيلاً. لقد أصبحت الطائفة مشروعاً بحثياً في علم الإنسان (الإنثر وبولوجيا) في العقد الخامس من القرن العشرين (وحلت بذلك على القبيلة في بحوث علم الإنسان في وقت سابق)، وأصبح هذا المشروع البحثي يرتبط بالبلد الأصلي وبالفولكلور والطعام والموسيقي. وروج بذلك لما يطلق عليه «الانتهاء العرقي الثقافي» وليس «الانتهاء العرقي السياسي». وقرر اعتبار «الوجود الطائفي» أمراً مسلماً به، وبذلك أغلق الباب أمام البحوث الجادة فيها يتعلق بنشأة الحدود الطائفية.

من ناحية أخرى وبها يتوازى مع تكريس وجود «الانتهاء الطائفي» كظاهرة فعلية حاولت بعض القوى الاجتهاعية نفى وجوده. فلم يكن مصطلح الانتهاء الطائفي يتناسب مع أيديولوجية «البوتقة» التي تسعى لصهر المهاجرين في مجتمع واحد. والتي تعد مشروعاً قوميا (رسمياً) لخلق جمهور يهودى متجانس يقوم وجوده على محاولة رفض الشتات اليهودى وخلق اليهودى الجديد الذي لا يبالى بالفوارق الاجتهاعية. وكان الشرقيون - مثلهم في ذلك مثل طوائف أخرى - يعتبرون فئة يجب إدماجها في باقى السكان.

الأدهى من ذلك، أن جزءاً لا يتجزأ من هذا المشروع كان تجريد يهود الشرق من هويتهم العربية، التى كان البعض ينظر إليها على أنها النقيض التام للهوية القومية الإسرائيلية المعاصرة. وقد كانت مرونة الحدود العرقية بمكنة في أماكن عديدة من العالم بسبب ظهور مجموعة كبيرة من المسميات المركبة مثل «أفروأمريكي» (إفريقي أمريكي) أو أوروبي أمريكي (كمسمى للعرق الأبيض). غير أن هذه النوعية من المسميات كانت محرمة في إسرائيل (ومن أمثلتها مصطلح "يهودي عربي»). وقد تعاون أغلب يهود الشرق مع هذه المساعى لتجريدهم من الهوية العربية، بسبب التأثير السلبي للهوية العربية داخل الجهاعة اليهودية وخاصة في ضوء الصراع الصهيوني الفلسطيني.

استخدمت أيديولوجية بوتقة بناء الأمة نظرية الحداثة، التي كانت منتشرة في تلك الفترة في العلوم الاجتهاعية (وكذلك في العلوم الإنسانية والسلوكية والتربوية) كلبنة نظرية لدعم رؤيتها. ولم تنشغل ظاهرياً بالانتهاء العرقي، بل بالتصنيفات التحليلية ذات الطابع الاستشراقي البحت. مثل الحديث عن الحداثة في مقابل المحافظة، والتقدم في مقابل التخلف، والعلوم في مقابل الآراء المسبقة، والإنتاجية في مقابل التطفل، وذلك لتفسير الفوارق بين الجهاعات المختلفة. لم تكن نظرية الحداثة تعتبر الشرقيين جماعة عرقية، وإنها كانت تعتبرهم جماعة من منشأ واحد، تحتاج لتأهيلها لتصبح عصرية، حتى تتقدم وتتساوى مع المعيار المتعارف عليه في المجتمع الإسرائيلي. وتم إخضاع عملية الاستيعاب لهذه النظرية. وقدم المهاجرون من الدول العربية للهوية اليهودية الإسرائيلية شرعيتها العشائرية (التي تتمثل في لم شمل الاثنا عشر سبطاً)، غير أن هذه القيم جعلتهم من مرتبة أدني.

يجدر بنا الالتفات إلى العلاقة المعقدة بين المعنيين اللذين اكتسبهما الانتهاء العرقى في إسرائيل. فقد سعى الانتهاء للشعب (اليهودي) إلى إلغاء شرعية الانتهاء للطائفة، لأن الانتهاء الاطائفي كان يهدد الوحدة الوطنية. وقد ظهر الإهمال الأيديولوجي لظاهرة الطائفية في إسرائيل أكثر في المجال السياسي، حيث بذلت الأحزاب الكبرى جهداً كبيراً في إقامة إدارات طائفية، وفي تجميع أصوات من خلال مقاولي أصوات طائفيين، ولكنها في نفس الوقت نفت أهمية الانتهاء الطائفي في المجتمع الإسرائيلي.

اعتباراً من العقد السابع - وبالطبع في العقد الثامن - من القرن العشرين ظهرت أصوات شرقية منشقة، أعلنت تحدى الهوية الإسرائيلية المتجانسة، واعتبرت الانتهاء العرقي لليهود الشرقيين (باستثناء جيل الآباء) انتهاء سياسياً. وتضامن الجيل

ظهرت في الجامعات الإسرائيلية اتجاهات نقدية جديدة نسبياً بسبب إطلاع الباحثين على تبلور اليسار الجديد، وعلى الخطاب السياسي لدى اتجاه ما بعد الاستعمار، وعلى المواقف المتعلقة بنسبية الثقافة في المجتمع الأمريكي بعد العقد السادس من القرن العشرين. وقد ظهرت نظريات أعلنت التحدي للحداثة، منها نظريات التعددية والماركسية الجديدة وما بعد الاستعمار. وقد استورد الباحثون هذه النظريات ليصفوا بها تطورات استعمارية داخلية في إسرائيل، أو تأثير المنافسة في سوق

العمل على نشأة التمييز العرقي.

كان الشيء المشترك بين هذه النظريات هو الزعم بأن أنهاط عدم المساواة وتدنى أوضاع الشرقيين في إسرائيل، لم تأت كنتيجة لثقافتهم التقليدية السابقة على الحداثة وإنها العكس، حيث أرجعوا ذلك إلى التبعية التى شابت العلاقة بين المهاجرين والمجتمع الذى استوعبهم في إسرائيل. وظهرت هذه المواقف بشكل واضح في كتاب عنوانه «من الذي يعمل، في أي مجال، لصالح من: ومقابل كم..؟». وكان هذا الكتاب من تأليف سفيرسكي وبرنشتاين عام ١٩٩٣. حيث أرجع المؤلفان أنهاط الإقصاء، والرجوع إلى الانتهاء العرقي، وخلق أنهاط من عدم المساواة، إلى أجهزة الدولة كالجيش والمؤسسة التعليمية ووزارة الإسكان ومؤسسات التوطين. وأصبحت المدن النامية التي تبلغ نسبة المهاجرين اليهود القادمين من الدول الإسلامية بين سكانها ٧٠٪ مراكز صناعية مليئة بفرص العمل. وتدل القياسات المتحفظة على أن مكان السكن وحده كان من المكن أن يفسر نحو ٢١٪ من التفاوت بين الطوائف.

تسببت كل هذه الأمور في الحكم على اليهود المهاجرين من الدول العربية بالمرور بتجربة حياتية مشتركة وجعلتهم طائفة مشتركة تستند في وجودها إلى الاعتقاد بأن إسرائيل لم تستقبل مهاجرين شرقيين وإشكناز، وإنها خلقت هذه الطوائف سواء نظرياً أو عملياً. وأوضحت البحوث أن الفوارق بين الشرقيين والإشكناز في الثقافة والعمل زادت في الجيل الثاني عنها في جيل الآباء. فعند بحث التفاوت بين الشرقيين والإشكناز في الجيلين الثاني والثالث (الذي أصبح من مواليد البلاد) يتبين لنا أن واحداً من كل أربعة تخرجوا من الجامعة شرقي والثلاثة الباقين إشكناز. ولا يكاد يكون هناك أي تغيير في هذه النسبة في العشرين عاماً الأخيرة. وإذا استمرت محاولة القضاء على التفاوت بين الطرفين بهذا المعدل فسوف يتم القضاء عليه تماماً بعد العشرين عاماً الأخيرة وإذا استمرت محاولة القضاء على التفاوت بين الطرفين بهذا المعدل فسوف يتم الجامعي. أما البيانات الخاصة بتوزيع الدخول فكانت أكثر خطورة. ففي الفترة ١٩٧٥ – ١٩٩٥ زاد التفاوت بين الإشكناز (مواليد إسرائيل) وبين الشرقيين (مواليد إسرائيل) بنسبة نحو ١٠٪. ولم يقتصر التفاوت بين الطرفين على سوق العمل فحسب، بل امتد إلى مجال الملكية. كانت نسبة ملكية الوحدات السكنية عام ١٩٨٣ بين ذوى الأصول الغربية ٨٥٪ وبين ذوى الأول الأسيوية ٨١٪.

تلعب السياسة دورا هاما في السيطرة على الخطاب العرقى وعلى افتراضاته الأيديولوجية. وعلى سبيل المثال فإن المكتب المركزى للإحصاء – وهو جهاز تابع للدولة – يحدد الانتهاء الطائفي لليهود فقط وفقاً للدولة التي جاء منها المسجل أو والده (ولا علاقة للدولة التي جاء منها الجد بالموضوع). وينطوى هذا التحديد على افتراضين أيديولوجيين على الأول أن الانتهاء الطائفي هو سمة ثقافية جوهرية يرجع مصدرها إلى الدولة الأصلية التي جاء منها المهاجر. والثاني أن الانتهاء العرقى في الجيل الثالث (أيديولوجية البوتقة التي تصهر المهاجرين في مجتمع واحد). ولا يسمح هذا التحديد بها يلي: (أ) فهم الانتهاء الطائفي كظاهرة نشأت في إسرائيل. (ب) إدراك أن آثار هذه الظاهرة لا تختفي مع الوقت بل تزداد وضوحاً. ويعبر التزايد الشديد في قوة حزب شاس في العقد التاسع من القرن العشرين بشدة عن وجود انتهاء عرقي سياسي في إسرائيل. اعتباراً من العقد التاسع من القرن العشرين حدثت تغييرات بالغة في تركيبة الانتهاء العرقي في المجتمع الإسرائيلي. حيث اعتباراً من العقد التاسع من القرن العشرين حدثت تغييرات بالغة في تركيبة الانتهاء العرقي. كها بدأت موجات الهجرة أدت الهجرة الوافدة من إثيوبيا إلى طرح موضوع لون البشرة بقوة على جدول الأعمال العرقي. كها بدأت موجات الهجرة الكبرى من دول الاتحاد السوفيتي السابق (التي كان ثلث المهاجرين في إطارها تقريباً من غير اليهود) في تحدي قانون العودة. ووفد إلى إسرائيل مئات الآلاف من الرعايا الأجانب غير المتجنسين، كمهاجرين لأجل العمل. وبداوا في تحدي الحدود الموضوعة لمنح الجنسية الإسرائيلية. ولا نزال في حاجة إلى وقت لتقييم تأثير هذه التغييرات على المجتمع الإسرائيلي، وقدرته على المنه تعديات التعددية الثقافية وسياسة الهويات التي تسهم في هذه التعددية. ولكن الشيء الواضح هو أن الفهم الصهيوني للانتهاء العرقي والطائفي الذي يقلل من أهميتها للاي يمكنه أن يكون إطارا فعالاً لمناقشة هذه الظاهرة.

فهو إطار محدد للغاية يقوم على التفرقة بين الخلاف الداخلي اليهودي والخلاف الصهيوني الفلسطيني. وعند طمس الفارق بين الاثنين ليظهر إطار جديد (كالمهاجرين الجدد من غير اليهود أو غير المتجنسين من غير الفلسطينيين) فإن المصطلح الذي يصفه يتحول إلى إطار خالي من المضمون.

(٣)

# الصحة

## بقلم: باربرا سفيرسكي

تركز البحوث التى تناقش العلاقة بين الصحة والمساواة على مشكلتين وهما: المساواة فى الحالة الصحية، والمساواة فى الحصول على الخصول على الخصول على الخصول على الخصول على المشكلة الأولى. وسندرس الفارق بين الفئات الاجتهاعية. وسنركز البحث على السياق الأعم للمساواة، الذى يتضمن المساواة فى الثراء والدخل، والمساواة فى الحصول عليالموارد الاجتهاعية الأخرى.

هناك اتفاق عام على وجود عدم مساواة بين الفئات الاجتماعية فيما يتعلق بالحالة الصحية. وهناك اتفاق أيضاً على أنه ف بعض الحالات تكون الفوارق موروثة، لا يمكن إصلاحها من خلال علوم الطب الحالية. ومع ذلك فهناك اتفاق أيضاً على أن جزءاً من عدم المساواة يرجع لعدم العدالة. ومعنى هذا أن من الممكن الحيلولة دون وجود عدم المساواة في هذه الجزئية. وسوف نركز هنا على ما يمكن تغييره من تفاوت في الحالة الصحية.

جرت العادة على قياس الحالة الصحية للفئات الاجتهاعية من خلال عدة مؤشرات، مثل الوفيات الزائدة (التي تفوق المتوسط) في كافة الأعهار، ووفيات الرضع (عدد وفيات الرضع قبل سن عام واحد مقابل كل ألف طفل حي)، ووفيات الأطفال دون سن الخامسة ومتوسط الأعهار (متوسط عدد السنوات التي من المتوقع أن يعيشها الفرد منذ لحظة ولادته، أو منذ وصوله إلى سن معين)، ونسبة الإصابة بمرض السرطان وبأمراض القلب وبأمراض الأوعية الدموية للمخ (وهذه الأمراض هي العناصر الأساسية الثلاثة التي تسبب الوفاة في الدول المتقدمة)، ونسبة الإصابة بأمراض أخرى.

يظهر عدم المساواة في الحالة الصحية في أوضح صوره في الفارق بين سكان الدول المتقدمة وغير المتقدمة. وقد ذكرت منظمة الصحة العالمية أن من العناصر التي تسهم في تدنى مستوى الحالة الصحية للدول غير المتقدمة العناصر التالية: أنواع الأمراض الشائعة (كأمراض التلوث والطفيليات والإسهال والأمراض التي تنقلها الحشرات كالملاريا)، وسوء التغذية، ونوعية الخدمات الصحية، وطريقة تقديمها، وانخفاض الإنفاق الوطنى على الصحة، وعدم تطور المؤسسة الصحية، وعدم القدرة على الوصول للخدمات الصحية، والنقص في الأطباء والمرضات، وارتفاع نسبة الجهل، وانخفاض مستوى الناتج القومي الخام للفرد. ومن الواضح أن في استطاعة الجهد البشرى تغيير كل هذه العناصر.

من خلال إدراك إمكانية التغيير، ومن منطلق التركيز على تحسين الحالة الصحية لكافة البشر، ولاسيها سكان الدول غير المتقدمة، حددت منظمة الصحة العالمية في عام ١٩٧٤ الهدف الذي تسعى لتحقيقه عام ٢٠٠٠، وهو: «الصحة للجميع قبل عام ٢٠٠٠». ويعبر شعار «الصحة للجميع» عن اتجاه النية إلى السعى للتقريب بين الحالة الصحية للشعوب غير المتقدمة والحالة الصحية للشعوب المتقدمة عن طريق تحسين مستوى القدرة على الوصول للخدمات الصحية في دول العالم الثالث.

يحمل هذا الهدف بين طياته حلماً راديكالياً، وهو المساواة في توزيع الموارد الصحية. ويُفترض أن المجتمع الدولي قادر على الإسهام من أجل تقديم الخدمات الصحية لكافة البشر على حد سواء. غير أن هذا الحلم تعارض مع حلم آخر للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث تشجع هاتان المنظمتان الدول على تقديم الخدمات الصحية من خلال مؤسسات تعمل بهدف الربح، وهو ما يعنى مسبقاً أن الخدمات الصحية لن تكون متوفرة للجميع. تسعى المنظمتان الإجراء تغييرات هيكلية في الخدمات الصحية، تتضمن خصخصة الخدمات الصحية العامة، والحد من التدخل الحكومي في برامج الرعاية الصحية لغير الطبقات شديدة الفقر. وتتعارض هذه التغييرات الهيكلية مع المبدأ العالمي الذي يحمله شعار «الصحة للجميع»، حيث تحول

من الممكن تجسيد التأثير السلبى لتقديم الخدمات الصحية عن طريق مؤسسات تهدف للربح من خلال مثالين معروفين وهما: انتشار مرض الإيدز في الدول الفقيرة، والانخفاض في متوسط الأعمار في دول أوروبا الشرقية. تسبب انتشار الإيدز في الدول الفقيرة، ولاسيها في الدول الإفريقية الواقعة جنوب خط الاستواء، في حدوث زيادة كبيرة في معدل الوفيات، لمدرجة أنه في فترة كتابة هذه السطور (عام ٢٠٠٥) أصبح الفارق بين متوسط الأعمار في الدول الأوروبية ودول شهال إفريقيا وبين متوسط الأعمار في دول جنوب إفريقيا الواقعة جنوب خط الاستواء أكبر مما كان عليه عام ١٩٥٠. بمضى السنين تم تطوير وسائل لعلاج الإيدز، ولكن الملايين ماتوا نتيجة لهذا المرض وأمراض أخرى مرتبطة به، نظراً لعدم وجود مال لديهم ولدى دولهم لشراء العلاج. ورفضت شركات الأدوية الكبرى تخفيض الأسعار، وفي نفس الوقت حالت اتفاقيات حماية الملكية ولفرية دون شراء الأدوية من الهند، التي كان المنتجون فيها يعرضون هذه الأدوية لليع بأسعار أرخص بكثير. وحتى بعد أن الفكرية دون شراء الأدوية من الهند، التي كان المنتجون فيها يعرضون هذه الأدوية يمكن أيضاً الإشارة إلى عدم وجود وافقت الشركات الكبرى على تخفيض الأسعار – بعد الضغوط الواقعة عليها من بعض المنظات الإجتهاعية – ظلت أسعار الأدوية المذكورة أغلى من أن تصل إليها أيدى المرضي الفقراء. وإلى جانب أسعار الأدوية يمكن أيضاً الإشارة إلى عدم وجود مؤسسات صحية عامة للعلاج الشامل. ووفقاً لأحد التقديرات فإن حوالى ٥، ١٠ مليون طفل يموتون سنوياً من جراء مرض الإيدز في الدول الفقيرة. ولو كان هؤلاء الأطفال مولودين في الدول المتقدمة لبقوا على قيد الحياة، سواء الأن الناس مرض الإيدز في الدول الفقيرة. أو لأن الدولة كانت ستقدمها لهم.

حدث تراجع في المستوى الصحى لكافة السكان في منطقة أخرى وهي منطقة أوروبا الشرقية، التي كان سكانها حتى نهاية العقد الثامن من القرن العشرين خاضعين لسيطرة الاتحاد السوفيتي. وقد أدى انهيار الخدمات الاجتهاعية والتأمينية التي كانت تقدمها الدولة، وكذلك تزايد معدلات العنف، إلى انخفاض متوسط الأعهار، ولاسيها لدى الرجال.

يوضح تزايد وفيات الأطفال في الدول الإفريقية، الواقعة جنوب خطّ الاستواء، وتناقص متوسط الأعمار في دول أوروبا الشرقية، كيف ترتبط الحالة الصحية بالعناصر التكنولوجية الطبية وكذلك بالعناصر الاجتماعية. ويبدو أن الأساس في الموضوع ليس الطبيب ولا العلاج، وإنها الترتيبات الاجتماعية التي تحدد من الذي سيذهب إلى الطبيب ومن الذي لديه القدرة على الحصول على العلاج.

أضف إلى هذا أن ارتفاع مستوى الخدمة الصحية يتحقق بمنع الأمراض بشكل أساسى وليس فقط بعلاج الأمراض. وهو ما يتحقق على سبيل المثال عن طريق استهلاك المياه النقية والقواعد الأساسية للحفاظ على النظافة والصحة. ولكن في هذه الحالة أيضاً فإن الترتيبات الاجتماعية الاقتصادية هي التي تحدد من الذي سيحظى بإمدادات مياه نظيفة ومن الذي سيكتسب معلومات عن القواعد الخاصة بالحفاظ على الصحة.

هناك تفاوت في المستوى الصحي، ليس فقط بين الدول المتقدمة والدول النامية، وإنها أيضاً بين الدول المتقدمة وبعضها، بل وداخل الدولة الواحدة. ويرتبط عدم المساواة في الأوضاع الصحية داخل دولة معينة بعدم المساواة في الدخل وفي الموارد الأخرى للأسرة، وكذلك في طريقة تنظيم الإمداد بالخدمات الاجتهاعية في الدولة.

بالنسبة للدول المتقدمة، كان الهدف الأساسي الذي حددته منظمة الصحة العالمية في حملة «الصحة للجميع» هو الحد من التفاوت في مستوى الخدمات الصحية داخل كل منطقة (مع ملاحظة أن إسرائيل ألحقت بالمنطقة الأوروبية)، و داخل كل دولة. فهاذا كانت النتائج..؟ في عام ١٩٩٩ اعترفت منظمة الصحة العالمية بأنه في جميع الدول تقريباً سُجلت زيادة في مستوى التفاوت في الخدمات الصحية بين الأثرياء والفقراء. ومع ذلك فقد تمسكت المنظمة بهدف القضاء على التفاوت في مستوى الخدمات الصحية. وكان أول الأهداف الاثنين وعشرين التي وضعتها المنظمة لنفسها في أوروبا عام ٢٠٢٠ ما يلي: (١) القضاء على حوالي نسبة تصل إلى الثلث على الأقل من التفاوت في مستوى الخدمات الصحية بين الدول الأعضاء في المنطقة الأوروبية (وقد أضيفت إلى دول تلك المنطقة مؤخراً دول أوروبا الشرقية، التي تدهور مستوى الأحوال الصحية بين مواطني بعد انفراط عقد الاتحاد السوفيتي)، (٢) القضاء على نسبة ٢٠٪ على الأقل من التفاوت في الخدمات الصحية بين مواطني الدولة الواحدة. وقد عرض مركز إدفا في وثيقة نشرها عام ٢٠٠٠ على الحكومة الإسرائيلية تبنى الهدف الأخير والعمل من أحل تحقيقه.

يدور الجدل بين الباحثين بشأن ما إذا كان انخفاض الدخل في حد ذاته هو العنصر المؤكد الذي يمكنه تفسير التفاوت في معدلات الوفيات وفي متوسط الأعمار أم أن ما يفسر ذلك هو عدم المساواة في توزيع الدخول. ويبدو أن أغلب البحوث تؤيد

غتارات إسرائيلية

الموقف الثاني، وتجد أن هناك علاقة واضحة بين التفاوت في الحالة الصحية وبين تفاوت المستوى الاجتهاعي الاقتصادي. ويعد أشهر ما كُتب في ذلك تقرير لجنة بلاك الصادر عام ١٩٨٠. كانت اللجنة التي عينها وزير الشئون الاجتهاعية بالحكومة البريطانية قد وجدت تفاوتاً بين الطبقات في معدلات الوفيات وفي متوسط العهار لصالح الطبقات الثرية. ووجدت البحوث الأخرى التي استخدمت مقاييس أكثر دقة من تلك التي استخدمتها لجنة بلاك، لقياس الوضع الاجتهاعي الاقتصادي لكل طبقة، أن هناك تفاوتاً أكبر. وظهر وجود عدم مساواة بين الطبقات في جميع الدول التي تم فيها بحث العلاقة بين الانتهاء الطبقي وبين عدم المساواة في الخدمات الصحية.

وجد كابلن وشركاه - في بحث أجروه في الولايات المتحدة - علاقة طردية واضحة بين مستوى عدم المساواة وبين معدلات الوفيات والسلوكيات التي تعرض الصحة للخطر في خمسين ولاية أمريكية. وعندما أراد الباحثون تفسير النتائج . أكدوا على العناصر التالية: ارتفاع نسبة العنف والإعاقة، وزيادة أعداد من ليس لديهم أي تأمين صحي، وانخفاض الإنفاق على التعليم، وانخفاض مستوى التحصيل في التعليم. ووجدوا أن هذه العناصر كانت أكثر شيوعاً في الولايات التي يزيد فيها عدم المساواة، سواء في توزيع الدخل أو في الأحوال الصحية. كما وجد كنيدي وشركاه أيضاً تناسباً طردياً بين مستوى عدم المساواة وبين نسبة الوفيات في الولاية الواحدة. وأشاروا إلى أن السبب هو عناصر اجتماعية مثل زيادة الإنفاق على

التعليم وعدم القدرة على الوصول للخدمات الصحية.

وجد ريتشارد ويلكينسون الذي ألف عدداً كبيراً من البحوث علاقات عائلة، وتوصل إلى نتيجة ترجح أن التضامن الاجتهاعي مؤثر كعنصر له دخله في مجال عدم المساواة في الدخل والخدمات الصحية. فكلها زاد عدم المساواة في الدخل قل التضامن الاجتهاعي. وفي ظل التفاوت الطبقي يعاني الناس في الطبقات الدنيا من ظواهر مثل التوتر والشعور بالعجز والشعور بعدم الاحترام والشعور بالدونية. أضف إلى هذا أن شبكات الضهان الاجتهاعي لهؤلاء الناس تكون ضعيفة. وأعتقد أن التفسير النفسي الذي ساقه ويلكنسون غير مقنع تماماً. ولكن كثرة بحوثه وتحليلاته، التي يشير أغلبها إلى العلاقة بين الحالة الصحية وبين عدم المساواة في المجتمع، تعد دليلاً ظرفياً لا يمكن تجاهله يدلل على صحة منطقه.

أدى بحث آخر أجرى في ١٤ دولة هي دول منظمة «OECD» إلى نتائج مماثلة. فلم تكن هناك علاقة مجردة بين معدل الوفيات وبين الدخل، ولكن كانت هناك علاقة بين معدل الوفيات وعدم المساواة في الدخل، غير أن هذا الوضع كان فيمن

يقل عمرهم عن ٦٥ عاماً.

كان أوضح تعبير عن العلاقة بين عدم المساواة في الدخل والحالة الصحية هو رأى ويسنتا نابارو فيها يتعلق بإسبانيا حيث يقول: «في إسبانيا وجدنا أن أبناء الطبقة البورجوازية (وهذا المصطلح في أوروبا يعنى أصحاب الشركات ومديريها) يعيشون عامين في المتوسطة أكثر من غيرهم من أبناء الطبقة فوق المتوسطة. وهؤلاء بدورهم يعيشون عامين اكثر من أبناء الطبقة المتوسطة، الذين يعيشون عامين أكثر من العمال المهنين، الذين يعيشون بدورهم عامين أكثر من العمال المهنين، الذين يعيشون بدورهم عامين أكثر من العمال غير المهنين، الذين يتعرضون لفترات بطالة طويلة. وبذلك يصل الفارق بين أعلى متوسط أعمار (في الطبقة الثرية) وأدنى متوسط أعمار (في الطبقة التي تنتشر فيها البطالة) إلى عشر سنوات. ويصل الفارق في الاتحاد الأوروبي إلى سبع سنوات بينما في الولايات المتحدة يبلغ ١٤ عاماً». جدير بالذكر أن التفاوت الاجتهاعي والاقتصادي الذي يؤثر في أسلوب المعيشة له أهميته في تفسير عدم المساواة في الوضع الاقتصادي. ويزداد – بين الطبقات ذات الدخل المنخفض – شيوع سلوكيات تعرض الحياة للخطر، مثل التدخين والسمنة المفرطة وإدمان المخدرات والخمور والعنف وسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة. كها يتأثر عدم مثل التدخين والسمنة المفرطة وإدمان المخدرات والخمور والعنف وسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة. كها يتأثر عدم المساواة بالمتغيرات النفسية، مثل الشعور بالإحباط أو بإهدار الكرامة بين الفقراء أو بين أبناء الطبقة الدنيا.

ورغم اختلاف الباحثين بالنسبة لعدم المساواة المطلق وعدم المساواة النسبي، إلا أن التقديرات بشأن كلا الأمرين – على مستوى السياسة العملية – تؤدى إلى نتائج مماثلة. وذلك لأن الحد من التفاوت في المجال الصحى يرتبط باتخاذ إجراءات متهاثلة، حيث ينبغي العمل من أجل الحد من الفقر المطلق، كذلك السائد في كثير من دول العالم الثالث، حيث يعتبر حد الفقر هناك هو الدخل الذي يقل عن دولار واحد يومياً. كما يجب العمل من أجل القضاء على الفقر النسبي الذي تتسم به الدول المتقدمة. ولكن المشكلة أن أغلب الدول المتقدمة تشهد سيطرة اتجاه يعمل على زيادة التفاوت في مستوى الدخول.

ولكن إلى جانب هذا جدير بنا أن نشير إلى أن هذا التفاوت الشديد في مستوى الدخول ليس اتجاها عالمياً. ولكنه اتجاه قوى للغاية في الدول التي تبنت نظم الخدمة الاجتماعية الليبرالية (كالولايات المتحدة وبريطانيا) وضعيف في الدول التي تبنت نظم الخدمة الاجتماعية الليبرالية يقتصر وجود شبكات الضمان الاجتماعي على تبنت نظم الشراكية ديموقراطية (مثل السويد وفنلندا). في النظم الليبرالية يقتصر وجود شبكات الضمان الاجتماعي على الحد الأدنى، حيث لا تعطى الدولة أي نوع من أنواع الإعانة سوى بعد بحوث مستوى الدخل. أما في الدول التي تقدم فيها الخدمات التعليمية والصحية من خلال خليط من التمويل الحكومي والشعبي، فإن مستوى الضرائب منخفض، ومن

فى مقابل ذلك يقوم نظام الخدمة الاجتهاعية فى النظم الاشتراكية الديموقراطية على مبدأ المواطنة: فتنظر الدولة إلى المواطنين – القادرين وغير القادرين والعاملين والعاطلين – على أنهم مستحقون للتأمينات الاجتهاعية وللخدمات الاجتهاعية على أعلى مستوى، نظراً لأنهم مواطنو الدولة. ويزيد مستوى الضرائب حتى يمكن تقديم الخدمات عالية المستوى للجميع. وفى الدول الاشتراكية الديموقراطية يمكن أن نجد أعلى نسبة مشاركة فى سوق العمل، وأدنى نسبة لانتشار الفقر وأقل تفاوت بين الدخول وأعلى نسبة ضرائب. وبالفعل فقد وجدت البحوث المتخصصة أن نوع النظام الاجتهاعي أصبح متغيراً يربط بين عدم المساواة فى الدخول وبين الحالة الصحية. كها تبين أن نوع نظام الضهان الاجتهاعي له تأثير على مقياسين للحالة الصحية وهما: وفيات الرضع ووفيات الشباب.

يوجد في إسرائيل قانون للتأمين الصحى الحكومي صادر عام ١٩٩٤ ويضمن تأميناً صحياً لكل مواطن. وفي هذه الجزئية تعتبر إسرائيل أقرب للنظم الاشتراكية الديمو قراطية. ولكن من ناحية أخرى لا يحظى تنفيذ هذا القانون بالتمويل الكافي. ونظراً لعدم وجود تمويل فإن المؤسسة الصحية العامة في إسرائيل تتحرك باستمرار في اتجاه النظم الليبرالية. وبالتالي تطالب المرضي بدفع المقابل المناسب للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في العلاج. ولم يعد العلاج الأمثل يقدم للمواطن أو المقيم

وإنها أصبح يقدم لمن يدفع الثمن.

تمر شبكة الضهان الاجتماعي بتطور بماثل. فهذه الشبكة التي تدفع معاشات مؤسسة الضهان القومي أقيمت لتكون شبيهة بشبكات النظم الاشتراكية الديموقراطية في أوروبا الغربية. ولكن القيمة النقدية لمعاشاتها منخفضة مقارنة بدول أوروبا الغربية، بحيث لا تضمن سوى مستوي معيشة منخفض نسبيا. وتواجه شبكة الضهان الاجتماعي في الفترة الأخيرة تدهوراً متزايداً في الفترة ٢٠٠٢- ٢٠٠٣، نظراً لعدم وجود تمويل عام. ويؤدى التفاوت في مستوى الدخول إلى جعل إسرائيل تحتل مركزاً متقدماً في انتشار عدم المساواة (حيث تحتل المركز الثاني بين الدول المتقدمة بعد الولايات المتحدة). ومن أهم السهات المميزة لإسرائيل: ارتفاع مستوى دخول طبقة الأثرياء، وانخفاض دخول الطبقة المتوسطة والفقيرة. ونتيجة لكل ذلك فمن المتوقع أن تكون هناك زيادة في نسبة عدم المساواة في الخدمات الصحية أيضاً.

لم تتطور- البحوث التخصصية في مجال عدم المساواة في الحالة الصحية والقدرة على الوصول للخدمات الصحية في إسرائيل- سوى في العقد التاسع من القرن العشرين. وتمثل البحوث التي أجراها يهوديت شوفال ونيرا رايس وسفيرسكي وشركاءها علامات أساسية على الطريق. لخصت شوفال البحوث المتعلقة بعدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية، بين قدامي المهاجرين والمهاجرين الجددالذين وفوا إلى إسرائيل في العقدين الخامس والسادس من القرن العشرين، وكذلك بين المواطنين اليهود والعرب، وعرضت بيانات توضح التفاوت في نسبة وفيات الرضع بين أبناء تلك المجموعات. أما رايس فقد سجلت تطور الخدمات الصحية المقدمة للعرب مواطني إسرائيل. وعرضت بيآنات، توضح التفاوت بين اليهود والعرب في الحالة الصحية، وفي القدرة على الوصول للخدمات الصحية. أما تقرير سفيرسكي وشركاتها (١٩٩٢) فقد كان أول ما نُشر عن عدم المساواة في المجال الصحى في إسرائيل. وتناول العلاقة بين الدخل والصحة وعدم القدرة على الوصول للخدمات الصحية والتفاوت في نوعية الخدمة ومعدل استخدامها ومقارنة الحالة الصحية للعرب بالحالة الصحية لليهود وصحة المرأة ومساهمة الطب الخاص في عدم المساواة. وفي وقت لاحق نشرت تقارير صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء وعن المكتب الوطني لمتابعة الأمراض، تتناول عدم المساواة في المجال الصحى في إسرائيل. منذ صدور قانون التأمين الصحي الحكومي (١٩٩٤) يقوم المعهد القومي لبحوث الخدمات الصحية كل عام بتمويل بحوث تتناول مدى تنفيذ القانون. ومن بين الأمور التي يجري بحثها مدى المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية المنوحة بموجب القانون. كذلك منذ عام ١٩٩٣ ينشر معهد بروكديل بحوثا واستطلاعات رأى سنوية تتابع مدى الرضاء الذي يشعر به الإسرائيليون عن الخدمات الصحية العامة. وفي التقارير السنوية الصادرة عن المركز من الممكّن أن نجد معلومات غزيرة وحديثة ترتبط بعدم المساواة في الوصول للخدمات الصحية.

من هم الإسرائيليون الذين يتمتعون بصحة أفضل. ؟ الإجابة كها هو متوقع هي اليهود الذين ينتمون إلى الطبقة العليا من الناحية الاقتصادية والاجتهاعية ومن هم الأكثر مرضاً. ؟ الإجابة هي العرب الذين ينتمون إلى الطبقة الاجتهاعية والاقتصادية الأدنى. وقد أجرى بحث حول مستوى البلدة أوضح وجود تناسب عكسي بين المستوى الاجتهاعي والاقتصادي للبلدة وبين معدل الوفيات، حيث يزيد معدل الوفيات كلها قل المستوى الاجتهاعي والاقتصادي للبلدة. ويسرى هذا على البلدات المختلفة والعلاقة بين المساواة داخل المناطق أو البلدات المختلفة والعلاقة بين

ذلك وبين عدم المساواة في الحالة الصحية.

من هم أقل الناس مقدرة على الوصول للخدمات الصحية..؟ إنهم المواطنون العرب ذوى الدخل المنخفض. وقد نشر معهد بروكديل بيانات توضح انخفاض مستوى القدرة على الوصول للخدمات الصحية بين ذوى الدخل المنخفض. كما تبين وجود تفاوت فى القدرة على الوصول للخدمات الصحية بين سكان المنطقة الوسطى وسكان المناطق النائية. واحتل البدو المقيمين فى جنوب البلاد أدنى الدرجات فى مستوى قدرتهم على الوصول للخدمات الصحية وفى أحوالهم الصحية.

كيف يمكن وجود مثل هذه الفوارق في دولة بها قانون للتأمين الصحى الحكومي، يلزم بتقديم خدمات صحية لجميع المواطنين والمواطنات..؟ يمكن أن نجد الإجابة على ذلك في العيبين الأساسيين لهذا القانون. وأولها: أن القانون الذي صدر عام ١٩٩٤ كان يعكس الوضع الراهن، ولا يسعى إلى إصلاح عدم المساواة - الذي كان قائماً - في انتشار الخدمات الصحية في ذلك الوقت، والثاني: أن تنفيذ القانون لا يحظى بالتمويل الكافي، وفي ظل نقص التمويل يدفع المرضى جزءاً من تكلفة تشغيل النظام في صورة مقابل للأدوية والخدمات.

ولذلك، فإنه بسبب عيوب القانون، وبسبب التدهور في الخدمات الاجتماعية وتزايد عدم المساواة في إسرائيل، تزايد عدم المساواة بين مواطني إسرائيل في الحالة الصحية، وفي القدرة على الوصول للخدمات الصحية.

كان عدم المساواة في الحالة الصحية وفي القدرة على الوصول للخدمات الصحية واضحاً للغاية. فعدم المساواة في القدرة على الوصول على الوصول للخدمات الفئات محدودة القدرة على الوصول على الوصول للخدمات الصحية فإن أحوالهم الصحية أسوأ من الذين يتمتعون بهذه القدرة. وسوف يكون تأثير عيوب قانون التأمين الصحي الحكومي هو تدهور الحالة الصحية لبعض مواطني إسرائيل.

هوامش وتعليقات المترجم:

(\*) أرض إسرائيل: الاسم الذي يطلقه الإسرائيليون على المساحة التي تتضمن الآن إسرائيل والمناطق المحتلة والمملكة الأردنية الهاشمية وأجزاء من سوريا ولبنان والعراق ومصر. وتزيد هذه المساحة أو تنقص حسب الانتهاء الأيديولوجي لمن يتحدث عنها وحسب شعور إسرائيل بقوتها العسكرية والسياسية. وفي بعض الأحيان كها هو الحال في هذه الحالة يستعمل الكتاب الإسرائيليون هذا التعبير للإشارة إلى فلسطين تحت الانتداب، تجنباً لاستخدام كلمة فلسطين، ونظراً لأن إسرائيل كدولة لم يكن لها وجود في الوقت الذي يتحدثون عنه.

## كنا في سوريا عندما حرّرت القدس عاما وريشون ١٠٠٨/٦/١

في البداية، لم يدركوا حجم معجزة حرب الأيام الستة (حرب ٢٧). فقد أعلنت وسائل الإعلام السورية في أول أيام من الحرب أن الجيش الإسرائيلي يحتل فلسطين، وأن الجيران العرب حاولوا ارتكاب مذابح ضد جيرانهم وأصدقائهم اليهود. لكن من استطاع التقاط بث برامج الإذاعة الإسرائيلية بالعربية، اطلع على أصوات الحرب الحقيقية. وهذا ما يتذكره كل من "موشيه" و "ليلي" في ريعان شبابها قبل واحد وأربعين عاماً.

كانت ليلى كوهين تبلغ من العمر ١٤ عاماً، وتعيش في مدينة حلب السورية أثناء حرب الأيام الستة. تحكى قائلة إن «أبى أغلق باب المنزل ووضع خلفه أساساً ثقيلاً بسبب جيراننا، الذين كانت تجمعنا معهم علاقات عائلية طيبة، لكنهم هددوا بقطع رءوسنا. وعندما سمعنا أصوات صافرات الإنذار ونزل المواطنون إلى الملاجئ، بقينا في المنزل. فقد خفنا من الجيران العرب الذين مكثوا في الملاجئ أكثر من الطائرات الإسرائيلية».

يقول موشيه كوهين: «أتذكر أن سلاح الطيران الإسرائيلى قصف مناطق قريبة من حلب. وعندما سمعنا صوت صافرة الإنذار، نزلنا إلى الملجأ المشترك مع جيراننا المسلمين. وقد شرع أحد الأشخاص الثائرين في توجيه تهديدات إلينا: سوف نذبحكم حتى تُسال دماؤكم في شوارع المدينة. وبعد مرور نصف ساعة، عندما شمعت أصوات الطائرات الإسرائيلية، جاء وطلب الحماية منا».

كان موشيه حينها يبلغ من العمر ١٧ عاماً، من أسرة مرموقة تقيم فى حى «جميلة» فى حلب بالقرب من أسرة ليلي. وكانت أسرته تملك العقار الذى يعيشون فيه سوياً مع ثلاث أسر يهودية، لكن مع إقامة دولة إسرائيل، قام نظام الحكم السورى بتأميم ممتلكات اليهود، وجمع إيجاراً من سكان

العقار لصالح خزانة الدولة، كما اضطرت أسرة كوهين إلى دفع إيجار عن إقامتها في المنزل.

كانت توجد جالية يهودية فى حلب قبل إقامة الدولة يبلغ تعدادها نحو عشرة آلاف نسمة. وأثناء حرب التحرير (حرب ٤٨)، ارتكب سكان مدينة حلب مذابح ضد اليهود، وهدموا كثيراً من معابد المدينة. وحُرق أكثر من ١٥٠ كتاب توراة، وتمت مصادرة عديد من الممتلكات اليهودية. وقد أدت هذه الأحداث إلى تضاؤل عدد الجالية وتدهور وضعها، وبعد موجة من الهجرة الكبيرة لم يتبق إلا خمسة آلاف يهودي في المدينة.

وعلى ضوء تجارب الماضى المريرة، استعدت الجالية اليهودية في حلب خلال فترة حرب الأيام الستة للدفاع الذاتى ضد الأكثرية العربية. فقد حاول الثائرون تفجير منازل اليهود والمعابد، وبدأوا في حرق كتب التوراة، لكن الجيش السورى أخمد هذه الاضطرابات، وأوقف حرق الكتب. حلب في حد ذاتها لم تُقصف، لكن طائرات سلاح الطيران الإسرائيلي قد هزت محيطها بالقصف ذى الأصوات العالية. تقول ليلي إن الجميع كان منشغلاً في تغيير النوافذ التي تحطم زجاجها من شدة الصوت.

يصف موشيه أول يوم من الحرب قائلا: "في الخامس من شهو يونيو، سمعنا أن الإذاعة السورية أعلنت احتلال فلسطين. وقد احتمينا في البيوت، ولم نتوجه إلى المدارس. وشاهدتُ من النافذة جمعاً غفيراً حاول اقتحام منزلنا لارتكاب مذبحة ضدنا. وقد استطاع أحد جيراننا المسلمين منعهم، حيث وقف أمام باب المنزل حاملاً مسدسه، وهدد بقتل كل من يحاول التسلل إلى الداخل. وفي وقت لاحق، جاء الجيش الإسرائيلي بآلياته المدرعة وقام بتفريق هذا الجمع الغفير الثائرة.

ختارات إسرائيليا

كانت أسرة موشيه تستمع سراً إلى الإذاعة الإسرائيلية بالعربية، وأدركت أن قصص الانتصارات التى تقصها الإذاعة السورية ليست سوى دعاية. يقول موشيه إنه «رغم هذا، كنا نسير في ظل مخاوف شديدة تملأ قلوبنا. ففي رابع أو خامس يوم من الحرب، بدأنا نسمع أنباء عن تحقيق انتصارات إسرائيلية في الإذاعات الأوروبية. وحينها بدأ القلب يتملكه الهدوء، ولم نعد نشعر بأننا سنذبكم، وتلاشي الخوف. وقد أدركنا حينها أن القدس أصبحت الآن ملكا لليهود وشعرنا بالفخر».

ألقت السلطات السورية القبض على والد ليلى ونغصت حياته. فعندما حاول ذات مرة الاستماع إلى الإذاعة الإسرائيلية بالعربية، تم اعتقاله بتهمة نقل معلومات لإسرائيل. وكانت الأسرة، التي لم تعلم مكان اعتقاله، تتوسل أمام أبواب السلطات، وتم إطلاق سراحه بعد ستة أشهر من تعذيب شديد في السجن. تقول ليلي إن «كافة وسائل الإعلام العربية حرصت على تزييف الحقائق ونشر أكاذيب عن تحقيق انتصارات عربية. وكنا نستطيع الحصول على معلومات عما التماد خلال الحرب عن طريق أولئك الذين كانوا يستمعون سرا إلى إذاعة اللهي. بي. سي». فقد كان القليل يجيد يستمعون سرا إلى إذاعة اللهي. بي. سي». فقد كان القليل يجيد اللغة الإنجليزية، لكنهم حرصوا على نشر الأنباء المطمئنة بين اليهود. ورغم ذلك، لم أدرك أن إسرائيل قد انتصرت إلا مع اليهود. ورغم ذلك، لم أدرك أن إسرائيل قد انتصرت إلا مع خيى اننا لم نستطع استيعاب مدى حجم هذا الانتصار أو حتى مغزاه».

وأضافت ليلى أن الجنود السوريون قد عادوا من ميدان المعركة بعد أنتهاء الحرب وأفواههم عملتة بحكايات من الخيال الشرقى على شاكلة: «لقد قفزت علينا فتيات ذات شعر أصفر طويل من الطائرات وأطلقت علينا الناد».

وبعد انتهاء حرب الأيام الستة، أصبحت حياة اليهود في مدينة حلب أفضل مع جيرانهم، لكنهم في مقابل ذلك واصلوا المعاناة من شدة القوانين التي ألحقت مساساً بحقوقهم، تلك القوانين التي فُرضت قبل الحرب وتفاقمت بعد انتهائها. وكان أشد ضرر عاني منه اليهود ذلك الحظر الذي فرض على حرية الحركة وحرية نقل البضائع. فقد فرض حظر على اليهود بعدم الابتعاد عن محال إقامتهم أكثر من خسة كيلومترات دون حمل فيزا. وكانت ليلي، التي تدرس في جامعة دمشق، تضطر إلى الانتظار يوماً كاملاً في نقطة الشرطة للحصول على موافقة لزيارة أبويها في حلب. وكانت تحت رقابة مستمرة في دمشق. وتقول إنني "في كل مرة أنظر فيها إلى الخلف كنت أشاهد شخصاً يراقبني، وكنت أشعر دائهاً بذلك، وكان هذا الشعور يخنقني دائهاً».

يضيف موشيه أن «جهاز الأمن السوري كان يداهم دائماً منازل اليهود. وقد صدر مرسوم جديد يحظر على موظفى

النظام التعامل مع متاجر اليهود، وهذا يعنى فرض مقاطعة تجارية على اليهود. وخُتمت بطاقة هويتنا بخاتم أحمر، وكُتب عليها أننا يهود. وقد تم تعيين مدراء ينتمون إلى النظام فى مدارسناه.

\* زرار أبيض:

في شتاء عام ١٩٧٣، قام مهرب أرميني بتهريب ليلي (١٩) سنة مع شقيقتها إلى لبنان، وحصل منهم على أموال طائلة. ولم يأت قرار الهروب من سوريا عقب حرب الأيام الستة. تقول ليلي إن «الجالية اليهودية في سوريا كانت منعزلة تماماً. ولم نكن نعلم مغزى نتائج الحرب. وعلى مدار السنين، كنا نتطلع للهجرة إلى إسرائيل قبل نشوب الحرب، وحاولنا الهروب عدة مرات، لكن دون جدوي».

وعند وصوله للبنان، حلتا ضيوفاً على أسرة عمها أدجار ساسون، الذي حرص علي إيجاد وسيلة لتهريبها إلى أرض إسرائيل. وبعد صعوبات جمّة، استطاعت الفتاتان الهروب إلى إسرائيل، حيث ركبن زورقاً صغيراً أخذهن إلى وسط البحر، وهناك ركبوا سفينة إسرائيلية تابعة لسلاح البحرية كانت تنتظرهن ونقلتهن لإسرائيل. وعقب هروبهن لإسرائيل، تم اعتقال الأب وتعرض للاعتداء والإهانة، وبعد وقت قصير من إطلاق سراحه توفى بسبب إصابته بسكتة قلبية. كما اعتقلت الأم، بسبب المعلومات التي ترددت حول تنظيمها عملية الهروب، حيث نقلت إلى دمشق، وتعرضت هناك لتعذيب شديد. وأطلق سراحها عن طريق دفع رشوة حتى يجين موعد محاكمتها. وقد انتهزت تلك الأيام المعدودة للهروب مع باقى أبنائها عبر تركيا لإسرائيل. وعندما وصلت الأم إلى إسرائيل، عرفت بأنها قاسيرة صهيونه (ﷺ).

في مقابل ذلك، فإن أسرة موشيه لم تفكر في الهروب لإسرائيل. يقول موشيه إن فكرة الهروب لإسرائيل لم تكن مطروحة. وبعدما أنهيت دراسة الثانوية العامة، التحقت بجامعة حلب لدراسة العلوم السياسية. وفي مرحلة ما، شعرت بأنه يتعين على الرحيل، فقد أصبحت العزلة الاجتماعية تزداد، لهروب كثير من الشباب اليهودي إلى إسرائيل.

كان والدى كبيرين فى السن على اجتياز مراحل الهروب. وخشينا من المهربين الذين زرعهم النظام لاعتقال الهاربين، أن وقد اتفقت مع صديق، كانت له علاقة بأحد المهربين، أن يرسل إلينا رسالة تدل على مصداقية المهرب. وكان الاتفاق، أنه إذا تم اجتياز الطريق بسلام، فإن الصديق سيرسل مع المهرب زرار قميص أبيض، لكن إذا ألقى القبض عليه فإنه سيرسل زرار قميص أسود». وعندما أحضر الزرار الأبيض، أدرك موشيه أنه حان الوقت للهروب. وقد أخذ ثلاثة آلاف دولار من خزانة الأسرة دون إخطار أبيه، وكان هذا مبلغاً ديراً في حينه، أعطاه للمهرب الأرميني الذي عثرت أيضاً عليه والدة ليلي.

توجه موشيه مع شابين آخرين للحدود اللبنانية. ونظراً لأنه كان يحمل بطاقة هوية مزيفة، استطاع المهرب تهريب الثلاثة، ووصلوا في وقت متأخر من الليل إلى لبنان، وهناك ثم تسليمهم إلى أتباع أدجار ساسون. وبعد مرور أسبوع، تم اصطحاب الشباب إلى مبنى مهجور بالقرب من الساحل، حيث استقبلهم هناك مجموعة من الرجال المسلحين تحدثوا بلغة أجنبية يبدو أنها أرمينية. وقد أمروهم بالتزام الصمت، لكن الثلاثة شعروا بالخوف لاعتقادهم بأن هؤلاء الرجال المسلحين ينتمون إلى حركة فتح.

صعد الثلاثة إلى زورق صيادين وأبحروا إلى وسط البحر بصحبة المجموعة المسلحة. وهناك التقوا مع سفينة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي. يقول موشيه: «عندما شهدنا نجمة داوود أدركنا أنهم لم يختطفونا. ومن شدة الخوف لم نستطع إخراج كلمة واحدة من أفواهنا. وقد أدخلنا قائد السفينة إلى غرفة كان يوجد بها قطع من الجبن والنبيذ. وعندما هنأنا الجنود، أدركنا حينها أننا في أيدى إسرائيلية. رست السفينة في ميناء تابع لسلاح البحرية في بيت - جاليم. لم أكن أعلم حينها ذلك، لكن عندما التحق ابنى بسلاح البحرية وأنهى دورته البحرية وتم دعوتى لحضور مراسم التخرج، اكتشفت فجأة أن هذا هو أول مكان داست فيه قدمي أرض إسرائيل».

تقول ليلي عن زيارتها الأولى للبلدة القديمة في القدس، ومشاهدة حائط المبكى: "بعدما أنهيتُ تحقيقات المخابرات الإسرائيلية، توجهت إلى عمتى التي كانت تقيم في تل أبيب. وبسبب بُعُد مكان الدراسة، قررتُ استكماها في القدس. كانت القدس أفضل بالنسبة لي من تل أبيب، فقد كانت تشبه البيت، ولم أتوجه سريعاً لرؤية حائط المبكى. وبسبب العزلة التي كنت أعيشها في سوريا، لم أدرك معنى توحيد القدس». كما قرر موشيه إنهاء دراسته الأكاديمية في الجامعة العبرية. وقد التقى في القدس مع عمه، وزار معه البلدة القديمة. يقول موشيه اكانت رؤية القدس مثيرة للمشاعر. فقد كنت أشعر بأن القدس ليس لها مثيل في هذا العالم. كان مجرد إحساس روحاني، يتفق تماما مع قيم الصهيونية التقليدية التي تربيت عليها. ويعدما أنهيت دراسة الدكتوراه، تركت القدس وانتقلت إلى منطقة الوسط، لكنني أفتقد حتى الآن العيش في مدنية القدس، حيث يصعب وصف المناخ الروحاني لهذه المدينة. لا يوجد متر بها يبعث على الاشمئز آز».

\* هل قابلت والدي منذ أن هاجرت لإسرائيل..؟

- «التقيت مع والدى بعد ١٥ سنة في ايطاليا. وقد سُمح هم بالخروج من سوريا لحضور حفل زفاف شقيقتي في ميلانو وفي لقاء أسرى مفعم بالمشاعر، تجمع هناك الأبناء التسعة الذين تفرقوا في سائر أنحاء العالم. لكن شقيقتي العاشرة ظلت في سوريا كرهينة حتى عودة الوالدين، فقد كان هذا هو

الشرط الذي مكنها من السفر، ثم عادا إلى سوريا وتوفيت والدتى هناك، وهاجر أبى بعد ذلك إلى ايطاليا، ومن هناك إلى إسرائيل. وقد توفى هنا قبل عام ونصف العام».

لم يبق في سوريا إلا عشرون أو ثلاثون يهودي كبار في السن يعيشون في دمشق، ولا يخضعون لأى قيود ومن حقهم مغادرة سوريا في أي وقت. وقد زار يهود أمريكيون من أصل حلبي سوريا مؤخراً وقالوا إن الشرطة هناك تحرس المعابد القديمة.

\* إذا أصبح هناك سلام بين سوريا وإسرائيل، هل ستقوم بزيارتها..؟

- «هذا حلمي.. زيارة سوريا أنا وأبنائى الثلاثة. وإننى أشتاق إلى أصدقائى الطيبين الذين تركتهم هناك، مسلمين ومسيحيين على حد سواء. وأريد العودة للصلاة فى الأماكن التى صليت فيها، والدخول إلى الفصل الذى درست فيه، والجلوس إلى المقاهى المعروفة».

أما ليلي، فإنها لا تعتزم العودة إلى سوريا. وتقول «إننى لا أشعر بالحنين إليها. فمن الناحية العقلية، أشعر بالبعد عنها وعن الثقافة العربية بوجه عام، رغم أننى أعشق التنزه فى دمشق والأماكن الطبيعية الرائعة».

لقد رأى موشيه، الذى بدأ حياته في إسرائيل من الصفر، النجاح الذى صنعه بيديه. فهو يشغل اليوم منصباً رفيعاً في القطاع المصرفي: الجئت الإسرائيل بدون أى شيء. ولم أكن أعلم حتى كيفية إعداد كوب شاي، الآن الخدم كان يفعل ذلك في سوريا. وفجأة، اضطررت للعيش بمفردي. ونظراً لأنى الأخ الأكبر، ساعدت أشقائي الذين جاءوا فيها بعد. لم تكن الحياة سهلة. ولكن شباب حلب وصلوا إلى إسرائيل وهم متعلمون ولديهم روح الصهيونية، لذا كانت مراحل استيعابهم سريعة للغاية. وكان النجاح الذي حققه مهاجرى حلب في إسرائيل شرفا للمجتمع وللدولة».

إضافة الى عمله المصرفي، فإن موشيه نائب رئيس المركز العالمي لتراث اليهودية. وبعد مرور ٤١ عاماً على حرب الأيام الستة، و٣٣ عاماً على هروبها لإسرائيل، لم تندم ليلى على الهروب الذي كان محاطاً بالمخاطر، وعلى ثمنه الباهظ.

الكانت كل الجهود التي بذلت تستحق ذلك بالتأكيد. فلا يمكن مقارنة الحياة في المنفى بوجه عام بالحياة في إسرائيل. فمن الجميل رؤية كيف يتربى الشباب بحرية واستقلالية، دون أي مرارة أو خوف.. لقد حظينا بالاستقلال ولا يجب علينا التوقف عن الاعتراف بذلك. ومن الواجب تقدير تلك المعجزة الكبيرة المتمثلة في إقامة دولة إسرائيل ويجب مواصلة الإصلاح والصلاة إلى بلادنا».

(﴿) أسير صهيون: هو اللقب الذي أطلق على اليهود الذين لم يسمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل.

ختارات إسرائيلية

فى كتابه الجديد «اجتياز الحدود»، يحكى أفنير شور، الذى خدم فى وحدة هيئة الأركان الخاصة وصاحب كتاب «فريق إيتهار» - يحكى عن الأيام الأولى لوحدة أصبحت بمرور السنين «وحدة الصفوة»، ويتحدث عن التعليم والطابع الخاص الذى أضفاه عليها أفراهام أرنون، الذى أقام الوحدة واختار أفرادها بدقة متناهية، ومن بينهم إيهود باراك، وليس وفقاً لمهاراتهم المثبتة على الورق. اتسمت الأيام الأولى بالرغبة في إثبات أن مجموعة الجنود الشجعان وجنود الاحتياط ذوو الأقدمية أبناء سلاح المظليين، يستطيعون تغيير وجه الجيش الإسرائيلي واجتياز حدود جديدة في إطاره.

الكان باراك يتابع أحد تدريبات المظلليين من أصحاب الأقدمية في السرية أن الشهيرة التابعة للكتيبة المهر، التي تقع قاعدتها في بيت ليد، حيث اختاروا حقلاً في منطقة هشارون بجوار الكيبونس الذي يقيم فيه، وكان الحقل مزروعاً بالنجيلة الطويلة التي تتيح استخدامه كملعب للعبة الراجبي، وبدا الجنود كمحاربين حقيقيين، حيث بدأوا بالركض على النجيلة ذهاباً وإياباً، المرة تلو الأخرى، لساعات طويلة.

تم توزيع باراك على معسكر ناتان بالقرب من بئر سبع، التابع للكتيبة ٩ مدرعات، ويبدو أن أفق فرد المدرعات هو الذى سيوجه مصيره العسكرى اعتباراً من الآن. لدى باراك، كما تقدم، مظلة صغيرة جداً، وثقافة كبيرة جداً، وقدراته الفنية عالية، إلا أن قدراته الجسمانية محدودة، تلك هى بالضبط التركيبة الشاملة للصفات المثالية لرجل المدرعات الكلاسيكي. ولكن يبدو أن مجموعة الصفات هذه تجعل الرنون (الذى أقام الوحدة) ورجاله يمتعضون ويبتعدون عن مرشحين كهؤلاء. ولكن التاريخ عندما يبتسم، ينجح أحياناً في تحضير طبخات ممتازة وفاخرة من مجموعة من المكونات التى لا تتهاشى مع بعضها البعض.

يبحث أرنسون عن مغامرين متميزين في تخصصاتهم، لا يمكن لشيء أن يوقفهم. الأمر الذي قد يراه كنقيصة فادحة، يتحول بشكل شبه حتمى إلى ميزة كبيرة في المعجم الأرنوني. إنه يسمع فقط في خياله صوت القفل عندما يُفتح، أو لتحرى الدقة عندما يُخترق، وينتابه شعور شديد يزيد من وتيرة نبضات قلبه. أفراهام أرنون، طفل المراقبة «الناضورجي» في مستعمرة هشارون، التحق بالوحدة قبل

بضعة أشهر من التحاق باراك بها، يلتقى إيهود ذات يوم فى الكيبوتس الذى يقيم فيه، ويسأله هامساً ما إذا كان يريد الانضام لوحدة سرية.

\* باراك يقابل أرنون:

إنه يعرف باراك منذ صباه من الكيبوتس، ويقدر قدراته على القيادة وأسلوبه البارع في استخدام المظلة الأمنية. باراك يريد التفاصيل. أمنون يجيبه بحذر شديد. باراك يحاول استيضاح الأمر بنفسه، فهو رجل دائماً ما كان لديه حب استطلاع قاتل. يكتشف بعد بحث قصير أن هناك بالفعل وحدة خاصة جداً تابعة لسلاح المخابرات، وأحد التدريبات المعتادة لديها هو حضور فيلم في غزة. يدور الحديث عن السنوات السابقة لحرب الأيام الستة، بينها كانت غزة تابعة لمصر، وكدليل على نجاح الفرد في التدريب، يجب على الجندى الخاضع للاختبار باحضار تذكرة الفيلم الذي شاهده في غزة، وربها أيضاً بقايا الفشار الذي تناوله أثناء العرض. باراك يهوى الأفلام المصرية، والسينها في غزة تستهويه بصفة خاصة.

يؤكد باراك لأرنون موافقته على تسجيل اسمه وترشيحه للوحدة. مر شهران على ذلك بسرعة البرق، نسى باراك أمر هذه الوحدة السرية، واعتاد على العمل كجندى مدرعات، عندها جاء إلى الكتيبة مندوب وطلب من باراك وجندى آخر يدعى يتسحاق جيلا الحضور إلى مكتب مساعد القائد في هضبة الجولان. عند باب مكتب مساعد القائد كان في انتظارهم سامى نحمياس وشموئيل بن تسفي، ضابطا المخابرات والعمليات بالوحدة. وقد سُئل الاثنان، باراك وجيلا، أسئلة اختيارية، ولكنها أجابا بعدد مماثل من الأجوبة، وبعد ذلك أعيدا مرة أخرى إلى قاعدة في الجنوب دون أن يخرجا بأى معلومة.

بعد أسبوعين مرا بسرعة دبابة من طراز شيرمان (أي ببطئ شديد)، جاء مندوب آخر للكتيبة، وطلب من باراك أن يأتي إلى المنزل، ف ٥ شارع سفيون حي تسهالا، ف تمام العاشرة يوم الجمعة. قيل له في سفيون يوجد مقر قائد وحدة هيئة الأركان الخاصة. دق على باب أرنون في تمام العاشرة.. فوجد رجل قصير يرتدي قميصاً وشورت، ترتسم الابتسامة على وجهه المستدير، يفتح لباراك باب منزله ووحدته.

يجلس الاثنان في حديقة أرنون الجميلة ينظران إلى

ومشدود كالوتر - أرنون القائد.

كل قائد يختار الطريق والنمط السلوكي، الذي يراه مناسباً، وهذا الدمج ينجح - أو يفشل لا قدر الله - حسب قدراته الشخصية وطابعه، إضافة إلى احتياجات الوحدة ورجالها. وكإطار عام، سرعان ما يتضح الطابع القيادي والنمط السلوكي لأرنون - تشكيل وحدة خاصة حقيقية. أرنون يترك العنان تماماً لمعلمي وحدة الكوماندو خاصته، ويبتعد بشكل شبه تام عن التدريبات العسكرية وتدريبات اللياقة، التي أصبحت بإلهام من هارتسيون ورفاقة أحد أهم القواعد في هرم الكوماندو الجاري بنائه.

أرنون يصبح وزير خارجية الفكرة والوحدة، والمدير التسويقى الصارم جداً، الذى يتجول كالنحلة فى كل أنحاء الجيش الإسرائيلي فى الوقت نفسه. إنه يدرك بشدة وبموضوعية أن قدرته على الإسهام فى تطوير الوحدة فى الجزئية العسكرية التى تغطيها، أقل بكثير من قدرة المظليين الخبراء الذين أحضرهم، وليس لديه على ما يبدو أى مصلحة أو ضرورة شخصية لإشعال شعلة النموذج الشخصى ورفعها على رأس جنوده فى الجنوب.

ولكن محظور تماماً اعتبار سلوكه التسويقى أحادى المعايير أو محدود، فربها يفهم هذا من الوصف السابق. فلديه نظرية واسعة ودقيقة جداً فيها يتعلق بصورة الوحدة من كافة الجوانب والأصعدة، ويدرك جيداً مسئوليته التعليمية في إرساء قاعدة مميزة كهذه قادرة على تكوين عضلات هذا الطفل الذي ولد الآن وتنمية عقليته، حتى يصبح قدوة للأجيال مثل باركوخفا.

#### \* يستعدون للاختراق الأول:

الآن أيضاً يبدو أن قدرته التسويقية وإصراره الشديد قد نجحا في النهاية في إطلاق بارقة الأمل الأولى، صحيح أنها كانت محدودة، ولكنها كانت بالغة الأهمية، في اختراق الحائط الخرساني الذي أقامه أمامه بن جوريون ولاسكوف ويهوشفاط هركابي. القرار الهبن جوريونيه بعدم تعريض حياة جنود إسرائيليين للخطر عند المعابر الحدودية لدول عربية، يتصدع للمرة الأولى، بفضل الجهود اللانهائية لأرنون، ويبدو أيضاً أن ذلك يرجع إلى مرونة موازية من جانب قادة آخرين بالجيش الإسرائيلي، يدركون أنه لا يمكن لجيش ألا يتخذ المبادرة إطلاقاً، وأن يجلس وينتظر فقط شبه مستعد لمبادرات أعدائه.

التركيبة السياسية والعسكرية الشاملة للثلاثي سابق الذكر، التي تؤكدها الجولة الأولى خلف خطوط العدو، هي تشكيلة من ثلاثة مدربين، وهم ليسوا بالضرورة أشخاص متخندقين في آرائهم، ولكنهم حذرين ومنهجيين تماماً، كها أنهم ليسوا مجرد أشخاص يذعن كل منهم أمام حماسة الآخر، بل على العكس، يحذرون ويعزز كل منهم

بعضها البعض بانتباه شديد كحبيبين محتملين يكتشفان للتو شعورهما بالحب، ولكنها لازالا يجدان صعوبة في تصديق ذلك. أرنون يسأل عدد من الأسئلة المقتضبة. يرد باراك بمحاضرات طويلة. يلمح أرنون حماسة باراك ويتفاعل معها. أما باراك فقد وقع تحت سحر أرنون وبساطته، وللحظات قصيرة، ينجح الرجلان، صاحبا الأنا المنتفخة، في الانتباه إلى بعضها البعض.

#### \* الآن القفز من السيارة الجيب المتحركة:

يرافق أرنون باراك في طريقه للخروج من المنزل بينم يجتاحه شعور غريب ليس له تفسير، وسوف يستغرق وقتاً - ليس طويلاً - لفك شفرة هذا الشعور وتوجيه الأسئلة والتساؤلات.

يحضر باراك إلى الوحدة حسب تعليهات أرنون، ويرسلونه فوراً لأداء اختبار الشجاعة الخطير. يستقل سيارة جيب، ومن المفترض أن يقفز منها عندما يتلقى الإشارة. تسير السيارة بسرعة • ٥ كم/ ساعة. نبض باراك لا يتحرك بسرعة إطلاقاً، وكلاهما -باراك ونبضه - يتلقيان أمراً بالقفز. باراك شجاع وجسور، والتردد لم يعق قط قدرته على اتخاذ القرار. يقفز باراك، ولكن قبل أن ترتفع قدماه من أرضية السيارة الجيب في طريقه للأسفلت، تحيط خصريه أيدى قوية وتحتضنه بقوة وتعيده إلى إتزانه، ثم اقتادوه إلى غرفة القائد. أرنون يشد على ساعديه «أنت مقبول في الوحدة»، يقول ويطلق طلقة البداية لرواية ماراثونية، ثلاثية الأطراف وطويلة الأمد، أطرافها الثلاثة هم أرنون وباراك والوحدة. ينضم باراك إلى طاقم بنى كوهين، ويصبح للمرة الأولى في ينضم باراك إلى طاقم بنى كوهين، ويصبح للمرة الأولى في عياته -وربها الأخيرة - أحد أفراد وحدة الصفوة.

الكتيبة لديها الآن قاعدة وجنود أيضاً. نوعان من الجنود: نظاميين تم تجميعهم تحديداً من وحدات أخرى بالجيش، وجنود احتياط من سلاح المظليين. والأخيرون يتأرجحون بشكل مستمر بين الحياة المدنية التي يغلب عليها طابع الكسل، والتي يبدو أنها لن تضمن لهم سوى شيء واحد فقط هو الممل والزهق، وبين المشاعر التي حرص أرنون على تسييدها، وتلك يشعرون بها في الوحدة. هناك معلمان: صبحى للتجربة السورية، وأمين للتجربة المصرية، وفي المركز يحوم ثلاثة أبطال من المظليين الذين تجندوا في الوحدة، هارتسيون وكفوستا وكوكالا، وهؤلاء من الفترض أن يتوليا تعليم بني أفراهام (أرنون).

#### \* وزير خارجية الوحدة:

على رأس الهرم توجد قيادات صغيرة تشمل سامى نحمياس، ضابط المخابرات، وشموئيل بن تسفي، ضابط العمليات، وداني ميركين، الضابط الإداري، وداليا شفلان الموظفة الإدارية. وفي لعبة الكلمات المتقاطعة أحادية الشخصية لذلك الهرم القيادي، يتربع رجل عديم الصبر

مخاوف الآخر. وكالمعتاد في قصصنا، فإن القصة وافرة الحظ لأرنون ووحدته، وتحديداً هذه التشكلية الحذرة والدقيقة، تتفوق على نفسها وعلى أرنون ذاته، وتوافق للوحدة على أولى عملياتها في الحامس من يناير ١٩٥٩.

الاختراق الأول، بعد أكثر من ثلاث سنوات خالية عاماً من اختراقات الجيش الإسرائيلي، من شأنه بوجه عام أن يصبح جولة إعدادية لاختطاف ضابط سورى لاستغلاله كورقة مساومة لعمليات تبادل أسرى مستقبلية. لقد أجريت العشرات مثل هذه الجولات قبل أن يستعرض بن جوريون عضلاته ويوسع نطاق قيادته، ويحظر ويمنع تلك الجولات فوراً، ولكن الصدأ الذي بدأ يتغلغل في تلك الوحدات العملياتية، وضرورة إزالة هذا الصدأ أولا، هي التي جعلت الجولة الأولى جولة هامة إلى هذه الدرجة.

تحددت الجولة في المنطقة الواقعة بين قرية فيق ومستعمرة العال في الهضبة السورية. يبدأ هارتسيون في الشعور بنفس المشاعر والأحاسيس الموحية بالنشوة، والتي كانت تجتاحه دائها قبل أي اختراق له ولجنود من الوحدة كانت تجتاحه دائها قبل أي اختراق له ولجنود من الوحدة ورياح المعركة والمبادرة تعصف بشدة وترفع الروح المعنوية، التي تعلو وتهبط في ميادين التدريبات الطويلة وعديمة الأمل. ليس هناك انفعال أو موجة أدرنالين تساوى في قوتها تلك التي تجتاح من يذهبون لتنفيذ عملية عسكرية في قلب دولة مجاورة ومعادية.

#### \* "يتعلمون أصوات الليل":

يقرر أرنون فوراً تعيين كوكالا، موشيه لفين، لقيادة القوة. كوكالا، جندى مظلى قديم ومتمرس جدا، هو نقيب احتياط أذعن رغها عنه لرغبة أرنون، وعندما وصل إلى الوحدة ورأى جنودها، تحولت موافقته الواهنة إلى معارضة حقيقية. فهو لم ينجح في إدراك كيف يمكن تشكيل نخبة متميزة ومتفوقة من عصابة أرنون المشاكسة. ويرى أنه لا يمكن المقارنة بين أصدقائه في سلاح المظليين ومجموعة لاعبى الاحتياط، التي بات مطالباً باختيار مجموعة صغيرة واحدة منها لتجتاز الحدود معه.

ولترسيخ زعامته المترنحة، التي تجد صعوبة في الانطلاق أيضاً بسبب شهرة أصدقائه هارتسيون وكفوستا، يتحدى إسلام علنية لمباراة مصارعة. كان إسلام يبدو الأقوى بين جنود هذه الوحدة في حينه، ثم يتفوق عليه بعد معركة طويلة كادت أن تقضى على المشوار العسكرى للاثنين.

تم اختيار أسلام، رغم خسارته في المصارعة، مع بني كوهين وموسى للدخول معه إلى سوريا، ليصبحوا أول جنود بالوحدة يشاركون في عملية خلف خطوط العدو. كوكالا يعد برنامج تدريبات مفصل بالاشتراك مع هارتسيون

لتأهيل جنوده لأن يكونوا الرعيل الأول الجديد للاختراقات العسكرية الإسرائيلية الناجحة التي يجرى تنفيذها كما ينبغي دون أخطاء.

يقيمون عدة ليالى فى مناطق مماثلة لميدان العملية، ويتعلمون أصوات الليل، وصورة الأهداف التى تظهر على مسافات مختلفة وفى ساعات متفرقة من الليل، ويخططون لمدة العملية بحيث تتناسب بالضبط مع ساعات الظلام الدامس. حتى القمر يمكن أن يكون لاعبارئيسيا فى برنامج التدريبات، فهو يستطيع بمنتهى السهولة أن يتحول من صديق لعدو أو العكس، والمعرفة الشديدة بخصائصه هى شرط ضرورى لكل عملية ليلية.

#### يعودون إلى الجدار ويتركون ثغرة:

لدى الخروج إلى العملية، بعد وجبة الإفطار، شعر أرنون بالقلق وأنه لن يكون له وجود إلا بعودة تلك المجموعة ذاتها. تتسلل المجموعة حتى ١٥ كم فى عمق الأراضى السورية، وتقوم بتعرجات خطيرة للتسلل إلى مواقع عسكرية سورية، تلاحظ أكثر من مرة حركة جنود سوريين حقيقيين، وتراقبهم وتتهرب منهم، وتصل تحديداً إلى نقطة على الطريق الذى اختارته كهدف للعمل، وتعود متفاخرة لأراضينا بعدما توغلت بالضبط مسافة ٤٠ كم.

أرنون ينتظر على الجانب الآمن للحدود بينها يسيطر عليه القلق، ويغدق الأحضان والقبلات على أعضاء المجموعة حتى بدا للحظات أن الإنغلاق والإنطواء الشديدين اللذين يضفيها على علاقاته مع نظرائه، قد اخترقها مرة واحدة فيض من الأحاسيس والمشاعر، وكأن منظومة الرقابة المتطورة التي وضعها لنفسه توقفت عن العمل. حتى لو كانت الأهمية العسكرية الفورية لهذه العملية ذاتها محدودة جداً، ولكن بالنسبة لأرنون، هي بارقة أمل أولى ودليل قاطع على أنه يمكن تنفيذ اختراقات في عمق أراضي العدو بواسطة جنود الوحدة.

علاوة على ذلك، هذا حجر أساس أول فى رحلته الطويلة والشاقة، التى تثبت له ولمحيطه أنه يمكن تغيير أنهاط التفكير، سواء بين المستويات التى تصل إلى مكاتب الساسة وقادة الجيش والمخابرات العسكرية، أو بين جنوده وقادته الصغار، الذى يرى أن إيهانهم بطريقه أمر مهم لنجاح العمليات القادمة أكثر من زعامة الجنر الات.

أرنون يستغل فورا الثغرة الصغيرة التى حدثت فى حائط قرار بن جوريون، ويحصل على موافقة على اختراق آخر مماثل، ولكن هذه المرة فى الأردن، بجوار بلدة حربتا، هذه المرة مع كفوستا على رأس القوة. هذا الاختراق ينتهى أيضاً بنجاح ساحق، تماماً مثل أخته الكبرى بالهضبة السورية، وهكذا ساد شعور أولى بالرضاء المحدود والسريع

ليعزز الشعور بالثقة في الذات داخل الوحدة.

أرنون يعرف جيداً أن الثقة في النفس وفي قدرات الوحدة أمام كل نظرائها بالمخابرات العسكرية، كان مهماً بشكل منقطع النظير بالنسبة لمشوار الوحدة.

\* تعليم في الوحدة:

يكاد أرنون لا يعود إلى منزله، وبالتالى لم يتمكن من ملاحظة التغييرات المتوالية التى تطرأ على بناته فى مراحل بلوغهن سن المراهقة. حتى أن أيام الجمعة التى كانت مقدسة بالنسبة للأسرة، تم إهمالها لصالح تناول وجبة العشاء فى الوحدة. كان يعمل بهمة وكد وينفصل سريعاً عن أى ارتباط بالعائلة وتربية البنات. عندما كان يعود للمنزل، فى أيام السبت تحديداً، كان يحيط نفسه بجنود وضباط الوحدة، حتى السبت تحديداً، كان يحيط نفسه بجنود وضباط الوحدة، حتى الا ينسى يوم الأحد منظرهم وسهاتهم الأصيلة، أو لتحرى الدقة حتى لا ينسونه.

كان يبدى لامبالاة إزاء رفاق زوجته داليا، لدرجة أنهم شيئاً فشيئاً ابتعدا عن حياتها المشتركة. وأصبح شرط الانتهاء للدائرة الآخذة في الاتساع في شبكة أصدقاء عائلة أرنون، هو الخدمة في الوحدة أو العلاقة المقربة بها. ومن لا يعد أحد أفراد «الوحدة»، الأفضل له ألا يقترب من النادي

المغلق الخاص بأرنون. هذا النادي، الذي يحرص على ارتفاع معنويات أعضاءه ومكافآتهم، نظير عملياتهم العسكرية الخاصة، حتى قبل تنفيذ هذه العمليات، وهذا هو ما ينجع في جعل أعضاءه يشعرون بالسمو والفخر العظيم. استمرار هذا الفخر، يعد بمثابة إلهام كبير يتبادلونه بالنظر إلى بعضهم البعض، ويدفعهم للاستخفاف بالقوانين والقواعد التي تضعها الدولة، والتي يبذلون جهوداً طوال اليوم للدفاع عنها ومهاجتها في نفس الوقت.

لم تستطع زوجته داليا، التي تلقت تربية جيدة، والتي تحترم التقاليد العتيقة لعائلتها المقدسية وقوانين الدولة وقواعدها، تحمُل هذا التلاعب النظرى والعملي، الذي يقوم به أرنون ورفاقه تجاه القواعد المعمول بها في الدولة. حتى فيها بخص السير العادى في الطريق، كان يلتف ويتجاوز أي شخص يتجرأ ويخبره باتباع القواعد، مما يخرج داليا عن طورها. هذه ليست مجرد تجاوزات إسرائيلية.. هذه حلة مفصلة جيداً يرتديها ويقول عنها: «هذا مسموح لي لأنني نُصَّبت ملكا». هذه نظرية نفسية شاملة وضعها بنفسه، تسمح له بتشويه الحدود بين المبيحات والمحاذير بفضل عمله الرائع في المناطق التي يعد الصمت جيد لها، ولكن الفخر يطل منها.

### افتتاحیات الصحف

### ماذا كان في الأظرف..؟

افتتاحية هاآرتس ١٩/ ٥/ ٢٠٠٨

تطالب الشرطة باستجواب "إيهود أولمرت" قبل الحصول على الشهادة المبكرة والعلنية من "موشيه تالانسكي".. هذا المطلب يبدو وجيها من ناحية خدمة التحقيق والرغبة في منع تنسيق الروايات.

سيحصل محامو "أولمرت"، قبيل إدلاء "تالانسكي" بشهادته، التي من المقرر أن تكون في الـ ٢٥ من هذا الشهر، على جميع مادة التحقيق التي تم جمعها حتى الآن. ولذا، فالشرطة تريد استجواب رئيس الحكومة مرة أخرى قبل أن يطلع على هذه المادة.

لو أن الأمر كان يتعلق بمواطن عادى، لما اهتم أحد بالسؤال ما إذا كانت هناك قرائن كافية ضد المشتبه به حتى يتم تغيير جدول أعهال التحقيق باستدعائه لاستجواب عاجل، لكن عندما يتعلق الأمر برئيس الحكومة، من الواضح أن مطلب استدعائه لاستجواب عاجل يحول بينه وبين الاهتهام بقضايا مهمة.

هذه بالضبط هى المشكلة عندما يتم التحقيق مع رئيس حكومة في المنصب، ولكن أيضاً عندما يتعلق الأمر بشبهة الحصول على رشوة، فليس ثمة سبيل آخر. لا يمكن الانتظار لا أسبوعاً، ولا شهراً ولا بالتأكيد حتى نهاية فترة ولايته. إذا كانت هناك شهادات موثوقة في نظر المحققين على أنه تم تسليم أموال في أظرف إلى رئيس الحكومة، فإن ينبغي على رئيس الحكومة أن يوضح ماذا كان في هذه الأظرف.. ولكن حتى الآن لم يصدر عنه نفى للفعل ذاته. أموال في أظرف ليست أمراً عادياً، إنها بشكل عام الرشوة. لم يقل رئيس الحكومة "لم أحصل أبداً على أموال في أظرف يشاء: هوية من أعطى، المسار، النية، الهدف، وربها الرشوة. لم يقل رئيس الحكومة "لم أحصل أبداً على أموال في أظرف عن سلامة الإجراء، إلا أن الدائرة المقربة منه كان مسئولاً عن سلامة الإجراء، إلا أن الدائرة المقربة منه كان مسئولاً عن سلامة الإجراء، إلا أن الدائرة المقربة

من رئيس الحكومة لم تخض انتخابات، وهي غير ملزمة بتقديم تقرير للجمهور. ينبغى على "أولمرت" أن يوضح الأمر بأسرع ما يمكن للمحققين، لأنهم هم فقط المؤهلون لفحص مدى مصداقيته.

كمواطن عادى مشتبه به يجوز له أن يسوِّف فى الوقت، وأن يلتزم الصمت فى التحقيق، وأن يفعل كل ما يسمح له به القانون حتى يخرج بريئاً.. ولكن كرئيس للحكومة الإسرائيلية ينبغى عليه أن يسعى وراء محققى الشرطة بدلاً من أن يسعوا هم إليه، وأن يغير الجدول الزمنى طبقاً لذلك. وإذا كان الأمر يعرقل بشكل جوهرى وخطير إدارة الدولة، فإنه ينبغى على رئيس الحكومة أن يعلن عن تعذره عن القيام بمهام منصبه، وأن ينقل صلاحياته بشكل مؤقت للقائمة بأعاله، وأن يتم التحقيق معه بأسرع ما يمكن حتى يستطيع أن يُبرئ ساحته.

هو لا يستطيع التشبث يجدوله الزمنى المكدس كذريعة، حتى وإن كان الجدول الزمنى بطبيعة الأمور مكدساً للغاية.. هذه ليست المرة الأولى التى تشكو فيها شخصيات عامة من استطالة أمد التحقيقات ضدهم، ولكنهم من ناحية أخرى، لا يتعاونون مع تحقيق سريع. ينبغى أن تقال الأمور ببساطة: طالما أن "أولمرت" لم يقدم إيضاحاً معقولاً للأموال التى تسلمها فى أظرف، فليس له هذا تحقيقاً آخر حول تصرف خاطئ، أو حول محسوبية للأصدقاء، أو حول تعيينات، وإنها هو تحقيق حول فعل يبدو جنائياً، إلى أن يثبت العكس.. وكل محاولة لتأجيل الاستيضاح ليست سديدة من الناحية الشعبية. فليتكرم رئيس الحكومة بتخصيص بضع ساعات من وقته للتحقيق المتوجب.

### شعلة كتب شاس

### افتتاحية هاآرتس ٢٥/ ٥/ ٢٠٠٨

تضمنت احتفالات حزب "شاس" بعيد الشعلة لهذا العام حرق أسفار "العهد الجديد". كان صاحب فكرة شعلة الكتب هو نائب رئيس بلدية "أور يهودا"، المحامى "عوزى أهارون".. حيث زعم "أهارون" بأن الأمر يتعلق بفعل عفوى من الغضب بسبب عمليات التبشير في مدينته وقال مؤيدو شعلة الكتب إنهم يحافظون على كرامة الشعب اليهودي، ويحاولون اجتثاث ظاهرة اليهود المسيحانيين من مدينتهم ومن الدولة كلها. وقالوا إنه لا ينبغى في دولة يهودية توزيع أسفار نصرانية.

تبعث شعلة الكتب المقدسة في "أور يهودا" على القلق بوجه خاص لكونها حلقة في مسلسل أحداث التنكيل باليهود المسيحانيين بوجه عام. فبيوتهم يتم حرقها، وهم يجدون صعوبة في اكتساب لقمة عيشهم، ومنذ شهرين فقط أصيب فتى يبلغ الخامسة عشرة من العمر إصابة بالغة عندما انفجر طرد وجبات من وجبات عيد "البوريم" في وجهه في مدخل بيته في "آريئيل". وفي عيد الاستقلال الأخير هدد متدينون بمقاطعة مسابقة "التاناخ" – الأسفار اليهودية المقدسة – العالمية لأن فتاة من أسرة مسيحانية شاركت فيها، وكأن التبحر في "التاناخ" يتطلب انتهاءً للدين اليهودي أو لدين بعينه.

يبلغ عدد اليهود المسيحانيين بضعة آلاف من المؤمنين في إسرائيل، وطالما أنهم لا يلاحقون الأطفال ولا يحاولون إقناعهم بتغيير دينهم، فإن وضعهم ينبغى أن يكون مثل وضع أى دين آخر، منصوص على حرية الإيهان والعمل به في وثيقة الاستقلال ويحميه القانون.

يدل عدم الاكتراث بمسألة اضطهادهم على دونية النظرة إلى الأقليات في المجتمع الإسرائيلي.. ولو أن أحداً قام بحرق

الكتب اليهودية المقدسة في دولة أوروبية، فمن المفترض أن يخرج رؤساء تلك الدولة عن شعورهم لاستنكار الفعل، أو ليتم وصمه على الفور بمعاداة السامية. ولكن في إسرائيل يعتمد الائتلاف الحكومي على "شاس"، والحاخامات يؤيدون الفعل بصمتهم، وما تبقى هو التطلع فقط إلى قرار من المستشار القضائي بتقديم المسئولين إلى المحاكمة. ليس هناك من يدلى برأى عام ذي مغزى ضد اضطهاد أناس بسبب عقيدتهم.

إن حرق الكتب يثير تداعيات مخيفة من الصعب ألا نعيد التذكير بها مراراً وتكراراً. ففي ١٩٣٣ أحرق النازيون كتب كبار الأدباء اليهود في ألمانيا في ميدان الأوبرا، والنصب التذكاري للمكتبة الخاوية للفنان الإسرائيلي "ميخا أولمان" الموجود أسفل الميدان في برلين هو تذكار تقشعر له الأبدان لذلك الحدث ولما أعقبه. وعلى امتداد التاريخ أحرق رجال دين كتباً لأبناء ديانة أخرى. فقد أحرق "ماوتسى تونج" كتباً بوذية، وهكذا فعلت "طالبان" قبل سنوات معدودة فقط.

لا ينبغى للدولة الديموقراطية أن تُسلم بسلوك يعد معيارياً فى أنظمة حكم مستبدة. التخوف هو من أن يكون التفسير المشوه للسيادة اليهودية، هو الذى يقف وراء اضطهاد اليهود المسيحانيين، وكأن الأمر يتعلق بمشروع متزمت هدفه الانتقام من الجوئيم (غير اليهود).

إذا بقى نائب رئيس بلدية "أور يهودا" فى منصبه، فإن هذا كفيل بتعزيز الشعور بأن اضطهاد الأقليات ليس أمراً مقيتاً. وطالما أن حزب "شاس" لم يعزل المحامى "عوزى أهارون"، مشعل الشعلة، من بين صفوفه، فإنه ينبغى النظر إليه باعتباره شريكاً كاملاً فى هذا الحريق.

## مَنْ الذي يخاف من نورمان فينكلشتاين..؟

### افتتاحية هاآرتس ۲۷/ ۵/۸۰۸

صبيحة يوم الجمعة الماضي، رفضت دولة إسرائيل السهاح للبروفيسور "نورمان فينكلشتاين"، وهو خبير يهودى أمريكى في العلوم السياسية، جاء في زيارة للبلاد، بدخول أراضيها. اعتقل "فينكلشتاين" في المطار واستجوبه "الشاباك" – الأمن العام – لساعات. وبعد ٢٤ ساعة، بُشر بأن دخوله إسرائيل ممنوع لمدة عشر سنوات لأسباب أمنية. تمكن "فينكلشتاين" من مقابلة محام، لكنه قال له إن فرصة تغيير القرار ضعيفة. فعندما يقرر "الشاباك" بأن شخصاً ما يشكل خطراً أمنياً – فإن المحكمة لا تتدخل. ليس لأى إنسان، طبقاً للقانون المعمول به في إسرائيل وفي دول أخرى، حق مكتسب للدخول إلى دولة ليس من مواطنيها. ولموظفى الهجرة صلاحية حظر دخول سائح لأسباب يرونها، حتى بدون تبرير ذلك.

في حالة "فينكلشتاين" المسألة المقلقة ليست صلاحية أو قانونية الفعل، وإنها مدى وجاهة القرار. وإذا أخذنا في الاعتبار آراءه الشاذة والنقدية للغاية، فإن الشك يراودنا بأن رفض إدخاله البلاد هو عقوبة فرضت عليه، وليس وسيلة احترازية منه.

"فينكلشتاين" إنسان يصعب الشعور بالتعاطف مع آرائه، خصوصاً بسبب اختياره تأييد "حزب الله" تحديدا، والالتقاء مع مقاتل التنظيم وزيارة قبور قتلاه. كل هذا ليس معناه حظر دخوله إلى البلاد، إذ إن اللقاءات مع مسئولى "حزب الله" لا تشكل في حد ذاتها خطراً أمنياً. صحيح أن حق الدخول إلى البلادليس مؤكداً لمن هو غير إسرائيلي، لكن جق المواطنين الإسرائيليين في سماع آراء شاذة هو أمر ينبغى القتال من أجله. ليست الحكومة هي من ينبغي أن يقرر أي المرفيسور "فينكلشتاين" يضر بنا أكثر مما يضره. مرة كل البروفيسور "فينكلشتاين" يضر بنا أكثر مما يضره. مرة كل

فترة تنتاب الدولة حساسية بالغة إزاء منتقديها. حدث هذا في عام ٢٠٠٢ عندما حظرت وزارة الداخلية دخول عازف الناى الرومانى "جيورجا زمفير" البلاد. برر وزير الداخلية "إيلى يشاي" قراره بحجة أن "زمفير" أبدى آراءً معادية للسامية، وبذا فإن دخوله البلاد "سيؤذى مشاعر الناجين من المحرقة". وقد ألغى وزير الداخلية "أفراهام بوراز"، الذى شغل المنصب من بعده، القرار.

وعندما يتعلق الأمر بشخص يهودى غير مسموح له بدخول البلاد، فإن السخف أكبر كثيراً. فمن شأن "فينكلشتاين" أن يهارس حقه في الهجرة إلى إسرائيل كيهودى طبقاً لقانون العودة. وثمة شك في أن من الممكن حجب الجنسية عنه كـ "يهودى ليس له ماض جنائي". يزعم "الشاباك" أن "فينكلشتاين" يشكل خطراً أمنياً. من المنطقى أكثر أن نفترض بأن "فينكلشتاين" شخصية غير مرغوب فيها، وبأن "الشاباك"، الذى يزداد تأثيره بشكل غيف، قد تعلق بلقاءاته مع مسئولى "حزب الله" لكى يعاقبه. الأمر مستغرب أضعافاً مضاعفة، عندما نتذكر كيف يدخل بسهولة إلى البلاد نشطاء يمينيون من معسكر "ميئير يدخل بسهولة إلى البلاد نشطاء يمينيون من معسكر "ميئير كهانا" (\*)، عمن خطرهم الأمنى النابع من نشاطهم ليس في حاجة إلى براهين..؟!.

(\*) الحاخام ميئير كهانا هو زعيم حركة كاخ اليمينية المتطرفة.. وقد اغتاله السيد نصير (مصرى الجنسية) فى نوفمبر ١٩٩٠ فى نيويورك.. ومن صدف القدر، بعد عشر سنوات على اغتيال كهانا الأب، تم اغتيال بنيامين كهانا (الابن) فى ١٣/ ١٢/ ٥٠٠٠، ولكن هذه المرة فى مستعمرة «أوفرا» الواقعة إلى الشهال من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

### أحياء أو أموات

### افتتاحية هاآرتس ٣٠/ ٥/ ٢٠٠٨

يخشى زعيم حزب الله، "حسن نصر الله"، الخروج من مخبئه في العامين الماضيين، خشية أن تكون نهايته عائلة لنهاية مسئول العمليات الرفيع لديه "عهاد مغنية". من المحتمل أن يتضح فيها بعد أن تخوفه كان على حق، ويتم تصفية الحساب الشخصى معه. ولكن إذا كان الخبر الذى ألمح إليه في خطابه هذا الأسبوع صحيحاً، والذى مفاده أنه ستكون هناك في القريب صفقة تبادل لأسرى لبنانيين مقابل المخطوفين من جيش الدفاع تبادل لأسرى لبنانيين مقابل المخطوفين من جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن من شأن ذلك أن يكون له تفسير واحد هو: انتصار مطلق له نصر الله" على حكومة "إيهود أولمرت" في المواجهة التي بدأت في ١٦٠ يوليو ٢٠٠٦ وأدت إلى مقتل ١٦٠ إسرائيلياً، وإصابة المئات ووقوع أضرار بالغة.

هذا الاستنتاج يستند إلى المخطط المتصور - وإن لم يكن قد تم تأكيده بشكل رسمى - لتبادل "إيهود جولدفاسر" و"إلداد ريجيف" بالقاتل "سمير القنطار" وبأسرى لبنانيين آخدين.

في السنوات التي سبقت خطف "ريجيف" و"جولدفاسر" وعد "نصر الله" أَسَر الأسرى، بأنه سيعمل على إطلاق سراحهم، وقد سميت عملية الخطف "الوعد الحق". الوقت الذي مر، والثمن الذي دفعه "حزب الله" و"نصر الله" جراء عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي لا يغيران من النتيجة النهائية للتوازن: فإسرائيل التي رفضت إطلاق سراح "القنطار" ورجاله بدون الخطف، تطلق سراحهم في أعقابه. ليس لهذا الأمر أهمية حقيقية لما يعرض في إسرائيل على أنه إنجاز - أي اقتصار الصفقة على أسرى لبنانيين، كدليل على عجز "نصر الله" عن إطلاق سراح فلسطينيين ومواطنين تابعين لدول عربية أخرى، لأن إسرائيل ستسلم لحلفاء تأسرى الله"، من مسئولي "حماس"، كل الأسرى الفلسطينيين التي تنوى إطلاق سراحهم في مقابل "جلعاد شاليط".

استمد "نصر الله" التشجيع، قبيل قراره مهاجمة دورية جيش الدفاع الإسرائيلي في "زرعيت" وتنفيذ عملية الخطف،

من موافقة حكومة "آريئيل شارون" في عام ٢٠٠٤ على إعادة رجال "حزب الله" وآخرين إلى لبنان، ومن بينهم من كانوا منخرطين أو على دراية بقضية اختفاء ملاح الجو "رون آراد" بعد قفزه من الطائرة.. وقد تم إطلاق سراحهم في مقابل مجرم مشكوك في أمره، هو "إلحانان تننباوم" وثلاث جثث لجنود إسرائيليين، عمن قتلوا في عملية الخطف السابقة في "هاردوف" (مزارع شبعا) في عام ٥٠٠٠. في المرحلة الثانية من الصفقة كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح "القنطار" مقابل معلومات عن مصير "آراد"، ولكن لم يتم تسليم المعلومات، ولم يتم إطلاق سراح "القنطار"، ولجأ "نصر الله وجه اليقين ما هو وضع "ريجيف" و "جولدفاسر"، اللذين فشل جيش الدفاع الإسرائيلي و"الموساد" في جهودهما لإعادتها من خلال عملية عسكرية.

البرشامة المرة المتمثلة في انتصار "نصر الله" يمكن بلعها، إذا كان "ريجيف" و "جولدفاسر" على قيد الحياة، ولكن ثمة تخوفاً بألا تكون هذه هي الحقيقة.. ولكن ليس من سهات "نصر الله" ترك صفقة كهذه طالما كان بإمكانه إعطاء علامة تدل على وجودهما على قيد الحياة: صورة، خطاب، زيارة للصليب الأحمر.

من حق المجندين فى جيش الدفاع الإسرائيلى وأفراد الاحتياط أن يعرفوا، إن وقعوا فى أيدى العدو، هل ستفعل إسرائيل كل ما فى وسعها من أجل إعادتهم إلى الوطن، ولكن ما يجب أن يعرفوه جيداً أن "الثمن" يجب أن يكون نسبياً. فلا ينبغى لإسرائيل أن تطلق سراح أسرى مقابل جثث، لأنها بذلك تشجع على المزيد من عمليات الخطف.

إن إطلاق سراح "القنطار"، بدون معلومات عن "آراد"، في مقابل "ريجيف" و "جولدفاسر" على قيد الجياة سيكون فشلا إسرائيليا مدوياً، لكنه سيكون أكثر احتمالاً من ترسيخ معيار مبادلة أسرى بجثث.

### الطامة الكبرى للقنابل العنقودية

### افتتاحية هاآرتس ٦/٦ / ٢٠٠٨

وقّع ممثلو أكثر من ١٠٠ دولة الأسبوع الماضى في "دبلن" على معاهدة دولية لحظر استخدام القنابل العنقودية.. وهذه قنابل مكونة من عناقيد رؤوس حربية صغيرة، تتناثر أثناء الإصابة من أجل اتساع رقعة القتل والدمار. ضرر هذا السلاح كبير وممتد، وهو من شأنه أن يضر أيضاً بالمدنيين الموجودين قريباً من هدف عسكرى أثناء المعركة، أو الذين يأتون إلى المكان بعد فترة ويتسببون، عن غير قصد، في انفجارها.. ومن هذه الناحية الثانية، فإن القنابل العنقودية مثلها مثل الألغام، التي تعد سلاحاً أكثر إشكالية، رغم أن قوانين الحرب لا تحظر استخدامها.

إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة على معاهدة القنابل العنقودية. وكذا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والهند، وباكستان، ودول أخرى. خصص سلاح القنابل العنقودية في الأصل للاستخدام ضد الطوابير المدرعة مثل تلك التي تمتلكها كل من سوريا والعراق، اللتين هددتا بتطويق وتمزيق إسرائيل. لا ضير من استخدام مثل هذا السلاح في حالات عدم التناسب الكمى في مواجهة الجيوش العربية، وأيضاً ضد بطاريات الصواريخ أرض/ أرض، وأرض/ جو.

إلا أن بيئة النزاع العنيف بين إسرائيل والأعداء العرب والمسلمين تغيرت. فمنذ يونيو عام ١٩٨٢ لم يتواجه جيش الدفاع الإسرائيلي مع قوة مدرعة، لكنه يتواجه في هذه الفترة بلا توقف مع حزب الله، وحماس ومنظهات أخرى، تعمل وسط سكان مدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية. ومن ثم، إسرائيل مضطرة لاستخدام سلاح أكثر دقة ضد هذه المنظهات، يترجم بشكل جيد نيتها المعلنة للتفريق بين من يهبون لقتل مدنيين إسرائيليين، ومن تصادف وجودهم في مكان ليس في صالحهم.

لم يكن النقد الموجه لإسرائيل بسبب استخدامها القنابل

العنقودية، خاصة في حرب لبنان الثانية، لاذعاً للغاية، لولا اكتشاف عيوب خطيرة في التخطيط والتنفيذ والسيطرة والمراقبة. أثبتت التحقيقات التي أجراها جيش الدفاع الإسرائيلي، عقب مزاعم منظهات حقوق الإنسان، أن القيادة العليا لم تكن تعرف أن مستويات دونها، في المدفعية أكثر مما في سلاح الجو، تجاهلت التعليهات. يبدو، أنه في وقت وجود عجز في ذخيرة أخرى كان هناك ضباط فضلوا استخدام القنابل العنقودية، على ألا يقولوا أنه ليس في وسعهم أداء المهمة. وكانت النتيجة القاسية إسقاط آلاف وعشرات الآلاف من القنابل الصغيرة على جنوب لبنان وإصابة مدنيين وليس فقط أفراد حزب الله الذين هاجموا إسرائيل.

لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بأن تكون مرهفة الحس مثل الدول التي وصلت، مؤقتاً على الأقل، إلى شاطئ الأمان، وليست متورطة في مواجهة عسكرية، ومعفاة من الضرورة الملحة والدائمة للحفاظ على حياة المدنيين والجنود.

لقد دلت السنوات الأخيرة كيف أن التجربة المريرة تغير المواقف. فحتى الحادى عشر من سبتمبر ٢٠٠١ تحفظ عديدون، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية، على التفتيش الأمنى الصارم في المطارات في إسرائيل، وفي الطريق إليها، وعندما أصبح الأمريكيون في نفس وضع الإسرائيلين، فإنهم اتخذوا لأنفسهم وسائل مماثلة.

إن استخدام القنابل العنقودية طامة كبرى، بالنسبة للمصابين من جرائها ولمستخدميها. وإذا كانت إسرائيل تتحاشى تقييد يديها بمعاهدة دولية ستؤسس بالتأكيد آلية نافذة من مراقبين أجانب، فإن عليها أن تتصرف بالفعل كأنها انضمت إلى المعاهدة، وأن تقلص استخدام هذا السلاح غير الانتقائى لحالات نادرة وبالغة تقتضيها الضرورة.

## إضراب لا يثير اهتمام أحد

افتتاحية هاآرتس ٢٠٠٨/٦/١٢

يضرب الأخصائيون الاجتهاعيون منذ شهرين، ليس من أجل تحسين أجورهم، التي هي من أدنى الأجور في الدولة، وإنها من أجل تحسين الخدمة التي يقدمونها للجمهور. هؤلاء الأخصائيون يتمسكون بها بقى من دولة الرفاه الاجتهاعي. هم يهتمون يومياً بالفقراء والبؤساء وبالمسنين الذين يفتقرون إلى كل شيء، وبالأطفال المشردين، وبالمنكلين بالناس وبضحاياهم، وبالمدمنين، وبالزانيات، وأيضاً بالمرضى الميئوس من شفائهم وبالآباء والأمهات المطلقين، وليس هناك من يوفق بينهم سوى الأخصائي الاجتهاعي.

إذا كان هناك أحد لديه القدرة على تغيير معدل الجريمة، فإنهم الأخصائيون الاجتهاعيون، الذين بدونهم لا توجد شفقة ولا علاج ولا أذن صاغية. كنا نتوقع في دولة تشجع اليهود على الهجرة إليها، بغض النظر عن سنهم وقدرتهم على الكسب ووضعهم الاقتصادي، أن يكون هناك المزيد من الأخصائيين الاجتهاعيين من أجل التعامل مع الصعوبات الناجمة عن ذلك – إلا أن عدد الدرجات الوظيفية لا يتناسب مع الزيادة الهائلة في عدد المعتنى بهم.

يوجد في إسرائيل • • • ١ أخصائي اجتماعي، يخدمون سبعة ملايين مواطن. كل أخصائي يعتني بـ • ٣٠ - • ٤ ملف في وقت واحد. لذا فإن الأخصائيين الاجتماعيين يطالبون بزيادة الف درجة وظيفية. يقول وزير الرفاه، "يتسحاق هرتسوج"، إنه لا يستطيع أن يحل في لحظة واحدة مشكلة نشأت على امتداد سنوات. لقد وعد "هرتسوج" بإضافة • ٣٠٠ درجة في العام القادم، ولكن يجب أن نفترض أن معارضة وزارة المالية ستؤدى إلى تلاشى الوعد. ومرة أخرى لن يكون هناك من يتحدث باسم موظفى الرفاه، وباسم من هم في حاجة الى الرعاية. وزارة الرفاه ليست وزارة مرغوب فيها، ولم تكن مشغولة لفترة كبيرة. ثمة تخوف أيضاً، من أن تصعب أكثر

رغبة وزير المالية فى تخفيض الضرائب من تدبير تمويل لمئات آخرين من الأخصائيين الاجتهاعيين. تخفيض الضرائب فعل يحظى بشعبية، ورائحة الانتخابات الوشيكة تشجع حزب الوزير على تأييد ذلك. كها أن، فى مقابل ذلك، إضافة أخصائيين اجتهاعيين لا تهم أحداً سوى الأخصائيين الذين يئنون تحت العبء.

لم يحظ الإضراب الطويل بعناوين في وسائل الإعلام الأن المتضررين بسببه يفتقرون إلى التأثير والدعم السياسي. هم يسيرون بيننا واضحين، ويحظون من حين لآخر بتقرير تليفزيوني متعاطف عن ثلاجة خاوية أو طفل مشرد. لقد أضر الإضراب بشدة بعمل محاكم قضايا الأسرة، نظراً لأنه في جزء كبير من حالات الطلاق فإن الأخصائيين الاجتماعيين هم الذين يوصون بترتيبات الرؤية. من لديه مال يستخدم أخصائيين اجتماعيين خاصين، تعترف بهم المحكمة. وهكذا يحدث، أن أطفال الأثرياء يحظون برعاية فورية، في حين يتعين على أطفال الخرين أن ينتظروا - صابرين - إلى حين يتعين على أطفال آخرين أن ينتظروا - صابرين - إلى حين انتهاء الإضراب.

إن ألف درجة وظيفية مطلب متواضع نسبياً مع حجم العمل الذي يقوم به الأخصائيون الاجتهاعيون، والذي يتم منذ سنوات على مستوى إطفاء الحرائق (يقصد حل المشاكل الاجتهاعية حلولاً مؤقتة) نظراً لأن العبء يحول دون الرعاية طويلة المدى. وحتى الآن لم يعد لدى الأخصائي الاجتهاعي وقت للإطفاء، ويحظى الفرد الذي في حاجة إلى رعاية بخمس دقائق من وقته في المتوسط أسبوعياً. يسبب العبء ضرراً يومياً، ويمكن أن يؤدى إلى الموت أيضاً.

لذا، نقول إن الزيادة المؤثرة للأخصائيين الاجتماعيين وللسلطات المحلية ليست من باب الترف، وإنها هي ضرورة أساسية، وربها حتى وجودية.

### تصريح بالقتل

### افتتاحية هاآرتس ٢٠٠٨/٦/٢٠

صادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست يوم الأربعاء الماضى على عرض مشروع «قانون شاى درومي»، الذى يعفى كل من أوقع أذى بإنسان اقتحم بيته أو مشروعه أو مزرعة مسوَّرة، من المسئولية الجنائية، للقراءة الثانية والثالثة.

تم التصديق على المقترح بدعم اللجنة الوزارية للتشريع وبضغط من اللوبى القوى للمزارعين. من الصعب أن تجد مسئولاً في منظومة فرض القانون لا يعارض المقترح بالصيغة التي تم التصديق بها عليه. في جلسة لجنة الدستور في نوفمبر الماضي حذرت عملة المستشار القضائي لوزارة الأمن الداخلي، على سبيل المثال، من أن المقترح سيزيد جداً من خطر أن «يأخذ الشخص القانون بيديه».

فى ليلة الثالث عشر من يناير ٢٠٠٧ أطلق "شاى درومي"، صاحب مزرعة للأغنام فى النقب، النار على لصوص تسللوا إلى مزرعته، فقتل واحداً وأصاب آخر. مثل «درومي» للمحاكمة بتهمة القتل. أثارت القضية موجة من الاحتجاجات بسبب عجز المزارعين فى مواجهة اللصوص. تم التصديق فى فبراير الماضى بالقراءة الأولى على أربعة مشروعات قوانين، بهدف إعفاء كل من يوقع أذى بلصوص يقتحمون بيته أو مزرعته من العقوبة. تم توحيدها فى المقترح الحالي، الذى سيعرض فى الأيام القريبة على الكنيست لتصادق عليه، ومن المتوقع أن يتم التصديق عليه بسهولة. يوسع القانون الجديد الحاية أن يتم التصديق عليه بسهولة. يوسع القانون الجديد الحاية أولا، هو لا يطالب بأن يكون المدافع عن نفسه من لص فى المنوحة فى حالة عادية من الدفاع عن نفسه من لص فى المناق غير رشيد للمحاكمة. سيُقدَّم للمحاكمة فقط من كان تصر فه غير رشيد للمحاكمة. سيُقدَّم للمحاكمة فقط من كان تصر فه غير رشيد بشكل متعمد.. وقد رفضت لجنة

الدستور مقترحاً آخر، أيَّده ممثلو النيابة، وسَّع بصورة أكثر تناسباً الإعفاء من المسئولية الجنائية لمن يوقع أذى بلص اقتحم بيته، ولكن ليس المشروع أو المزرعة.

قانون «درومي» هو نموذج للخطر المعروف الذى تنتج فيه حالات صعبة قوانين سبئة. أولا، ليس واضحاً على الإطلاق أنه يعالج مشكلة حقيقية. لم يظهر فحص أجرته الشرطة ولو حالة واحدة أخرى من لائحة اتهام ضد مواطن دافع عن بيته أو ممتلكاته في مواجهة لص. يحمى سفر القوانين حتى بدون ذلك كل من يطلق النار في حالة دفاع عن النفس، ولذا ليس ثمة ضرورة للقانون الجديد من أجل حماية المدافع عن نفسه. في مقابل ذلك، يوجد تخوف من أن يشجع أناساً على إطلاق النار من أجل حماية ممتلكاتهم، أو من أجل معاقبة اللصوص، ويخلق بذلك واقعاً عنيفاً وخطراً.

لا توجد في إسرائيل عقوبة إعدام، لكن قانون «درومي» يخلق إمكانية لتطبيقها، بدون محاكمة، على مخالفة بسيطة نسبياً كالسطو. لا يمكن أن يكون الحل، لعجز الشرطة عن معالجة أمر السرقات للمزارع أو السطو على بيوت المسنين، في نقل الصلاحيات للمواطن. القانون الجديد سيؤدى إلى قتل عبثي، بها في ذلك إلحاق أشخاص الأذى بأقربائهم بطريق الخطأ.

صحيح أن منزل الإنسان هو حصنه ويجب توفير حقوق الدفاع عن النفس له بداخله، ولكن لا ينبغى استباحة دم من دخل البيت، حتى ولو كان لصاً. مكان اللصوص هو السجن، ولا ينبغى تحويلهم إلى ضحايا إعدامات. أيضاً ليس من السديد توسيع الحقوق الممنوحة للإنسان في بيته لتشمل حوشه، ومخزنه ومنطقة رعيه أيضاً. لذلك، فإن «قانون درومي» هو نموذج للتشريع الشعبوى الزائد والخطر.

### قانون لا ينبغى سنه

### افتتاحية هاآرتس ١٨/٦/٨٨ ٢٠٠٨

من المفترض أن يكون قانون الأساس الخاص بالكنيست قانوناً لا يمس، ولا يُغير ولا يتم مواءمته مع روح الوقت، أو مع الرغبات المتغيرة لبعض أعضاء الكنيست. هذا هو قانون الأساس الذي يضمن الحق الأساسي في الانتخاب. إلا أن ضبط النفس ليس سمة من سهات أعضاء الكنيست الحالية، الذي لا يتوافر فيه برلمانيون حقيقيون. ليس مفاجئاً أن عضوى الكنيست «زفولون أورليف» و»إسترينا ترتمان» أن عضوى الكنيست «زفولون أورليف» و»إسترينا ترتمان» هما الموقعان على التغيير الحالى.

سيمر في الأيام القريبة بالقراءة الثانية والثالثة تعديل لقانون أساس الكنيست، سيكتب فيه، أن من زار أرض عدو لن يكون في مقدوره الترشح لعضوية الكنيست. مثل هذه الزيارة ستعد «كدعم للكفاح المسلح ضد دولة إسرائيل». يسرى الحظر سبع سنوات إلى الوراء، وسيبدأ العد من لحظة الموافقة على القانون. يتعلق القانون بكل المواطنين العرب من الإسرائيليين، لكنه بالطبع مخصص لمنع المواطنين العرب من القيام بزيارات للدول العربية. الحظر تام وهدف السفر ليس ذي صلة.

يجب الافتراض بأن هذا القانون يعكس حنيناً لجزء من أعضاء الكنيست العرب من النوع القديم، من أمثال أولئك الذين انغمسوا بامتثال في الأحزاب الكبرى، وحاولوا النهوض بمصالح قطاعهم في هدوء. إلا أنه نها في القطاع العربي، الذي يعاني من معاملة غير متكافئة على امتداد سنوات، شكل آخر من أعضاء الكنيست، وهؤلاء يرون في العالم العربي جمهوراً لتمرير رسائل، ويحاولون النهوض بمصالح عرب إسرائيل عبر الشتات، مثلها أن إسرائيلين يهوداً ينهضون بمصالحهم في الشتات.. ولذا، يدخل أعضاء يهوداً ينهضون بمصالحهم في الشتات.. ولذا، يدخل أعضاء

الكنيست العرب (ليس كلهم) دولاً عدوة مستخدمين حصانتهم الجوهرية، نظراً لأنهم يعتبرون هذه السفريات جزءاً من دورهم.

من الواضح أن التغيير في القانون لا يضيف لأمن الدولة، وإنها يضيف فقط للعلاقات العامة لأعضاء الكنيست الذين اقترحوه. لقد تحولت هذه السفريات لسبب ما لسجادة حمراء في نظر بعض أعضاء الكنيست، الذين لم يبذلوا ذات مرة جهداً خاصاً لتأليف القلوب أو لكسر حواجز الكراهية بين إسرائيل والعرب.

ومن المقلق بوجه خاص حقيقة أن لجنة الدستور، التى من المفترض أن تمثل حائلاً دون النشاط التشريعى الضار والزائد، وجدت أن من الصواب المصادقة على تغيير القانون. لذا، للأسف البالغ، يجب الافتراض بأنه سيمرر هذا الأسبوع. ينص البند السابع في قانون أساس الكنيست على أن من يرفض وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية، أو يحرض على العنصرية، أو يؤيد الكفاح المسلح لدولة عدو، أو منظمة إرهابية، ضد دولة إسرائيل لا يمكن انتخابه عضواً للكنيست. والحقيقة أنه ما كان ينبغى إضافة قيد آخر زائد وضار ومؤذ إلى هذه القيود، فثمة شك في أن زيارة برلماني سورى لإسرائيل كان سيتم النظر إليها هنا على أنها فعل تأييد للحرب وليس كمحاولة اختراق نحو السلام.

إن زيارات أعضاء الكنيست لدول ليس لإسرائيل علاقات معها، مثل زيارة الاتحاد السوفيتي السابق في الخمسينيات، أو أعضاء كونجرس أمريكيين لفيتنام خلال فترة الحرب، هي جزء من عمل الممثلين المنتخبين من قبل الجمهور.

# قضية أولمرت ومستقبل الائتلاف الحكومي

## إما أن توضح وإما أن تستقيل

افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۸/۵/۲۸

خلقت شهادة "موشيه تالانسكي" أمس أمام المحكمة، في قضية الشبهات المثارة ضد "إيهود أولمرت"، وضعاً جديداً.. حيث أوضحت الشهادة أمام الجمهور الطريقة التي تسلم بها "أولمرت"، مباشرة وعن طريق المقربين منه، عشرات الآلاف من الدولارات، في هيئة منح وقروض، خلال فترة توليه رئاسة بلدية القدس وكوزير للصناعة والتجارة

والعمل.

رد "أولمرت" في مساء عيد الاستقلال ("لم آخذ قرشاً في جيبي") - هذا الرد لا يمكن أن يبقى معلقاً في الهواء بدون تفسير أكثر تفصيلاً. أيضاً إذا لم توجه إليه لائحة اتهام فإنه مدين للجمهور بإيضاحات الآن. ينبغى على "أولمرت" أن يوضح أو أن يستقيل. صحيح أنه من المتوقع، أن يقول محاموه بأنه ممنوع الآن من الحديث العلني، حتى لا يعرقلوا التحقيق المستمر ويضروا بأسانيده القانونية، لكن هذا المنحى يليق بمشتبه به مغمور، لا صلة له بالسلطة ورموزها وحريص على دفاعه، لكن لا يجوز لرئيس حكومة أن يتبعه.

وقبل مسألة المغزى الجنائي، مطلوب رد يستند إلى حقائق على رواية "تالانسكي"، التى تثير شعوراً حاداً بالاشمئزاز والمقت. ينبغى على "أولمرت" أن يقدم رواية مضادة لرواية "تالانسكي" مشفوعة بالحقائق، أو أن يقول إنها كلها كذب وبهتان. هل حصل على قروض لم يعدها أبداً..؟ هل حصل على أموال نقدية في مكاتبه بالقدس، وفي فنادق أمريكية فخمة، عن طريق "شولاه زاكين" (المديرة السابقة لمكتبه) وبناءً على طلبها..؟ هل طلب الحصول على أموال نقدية فقط واستخدم بطاقات الائتهان الخاصة بـ"تالانسكي"..؟ وهل تم تسجيل الأموال كما ينبغى وأبلغت بها السلطات

الضريبية..؟ وهل طلب، وحصل ولم يرد قرضاً بقيمة ٢٥ ألف دولار من أجل إجازة عائلية في إيطاليا..؟.

سعى النائب العام "موشيه لأدور" أمس جاهداً إلى إبقاء ثغرة مفادها أن من الجائز ألا يتم توجيه صحيفة اتهام. ومن الجائز حتى أن تنتهى صحيفة الاتهام ببراءته، الثانية فى تاريخ "أولمرت". أيضاً فى مثل هذه الحالة، فإن تحديد الحقائق مهم بالنسبة للنقاش الجاهيرى، ولا يمكن أن ينتظر حتى التحقيق المضاد لـ"تالانسكي" فى ١٧ يوليو. إن التصرف الذى ينسبه "تالانسكي" لـ"أولمرت" لا يمكن أن يحتمله أو يقبله الجمهور الإسرائيلي، المطالب على الدوام من قبل زعهائه بتقديم تضحيات اقتصادية واجتهاعية. تحكى شهادة "تالانسكي" عن تلوث وفساد منهجيين ومستمرين. لقد طلب "أولمرت" ملذات – ليلة فى فندق فخم أو سفرية واحدة – من شأن تكلفتها أن تعول أسرة فى إسرائيل لمدة شهر كامل. كل هذا، بشكل لا يفقاً فقط العينين، وإنها أيضاً بشكل مفلس، وتسول دولار على دولار من يهود أمريكيين بستجيبون له ومتأثرين بسمو منزلته.

لقد اضطر "عيزرا فايتسان" في عام ٢٠٠٠ إلى التنحى عن رئاسة الدولة لأن "إلياكيم روبنشتاين" المستشار القضائي للحكومة آنذاك، قضى بأن حصوله على الأموال من صديقيه "رامى أفنجر" و"إدوارد ساروسى" مثل مساساً جوهرياً بعفة اليد. والحقيقة أن حالة "أولمرت" أخطر من حالة "فايتسان". العقل لا يتصور أن يستمر "أولمرت" في الاستمتاع بكل شيء.. ولو أنه مُصِّر على الاستمرار والاحتفاظ برئاسة الحكومة، فيجب عليه أن يقف على الفور أمام الجمهور، وأن يعرض روايته للحقائق.

## تالانسكى أدلى بشهادته والجمهور صدق المارس مارتس ١٠٠٨/٥/٨٠٠

\* • ٧٪ يؤيدون روايته:

محاميو رئيس الوزراء على حق: من الناحية القانونية لم يتضح بعد ما إذا كان تعامل إيهود أولمرت مع بنكه الخاص "بنك تالانسكي" ينطوى على مخالفة أم لا، إلا أن المؤكد هو ضرورة الانتظار للتحقيق المضاد المقرر له ١٧ يوليو القادم.

إن التحقيق مع محاميي أو لمرت من شأنه

أن يكشف النقاب عن بعض التناقضات فيها يتعلق بالمبالغ المالية أو دحض مقولة أو مقولتين من شهادة تالانسكى (كالإجازة العائلية الشاملة التي قضاها في إيطاليا، وهو ما يزعم المحامين بعدم حدوثه على الإطلاق).

غير أن إجراء تحقيق مضاد، مهما تكن فاعليته ونجاعته، لن يخلص السياسي إيهود أولمرت، ولن يحسن من صورته، ولن يبدد رائحة الشر التي تفوح عند وصف منظومة العلاقات التي تربطه بتالانسكي، ولن يعيد أولمرت لأيام ما قبل بدء التحقيق.

من الناحية الجهاهيرية، أولمرت في عداد الموتى، ولن تقوم له قائمة. فالشهادة المبكرة التي استمعت إليها المحكمة الإقليمية بالقدس بالأمس سوف تلاحق رئيس الوزراء من الآن فصاعداً كها لو أنها سحابة سامة تلاحقه أينها ذهب حتى يذهب بلا رجعة. هذا هو الاختلاف البسيط بين عنوان في صحيفة، وشهادة أمام المحكمة بعد أداء اليمين.

لم تكن الاتهامات التى وجهت لشارون، فى حينه، فى قضيتى الجزيرة اليونانية وسيريل كيرن تقل خطورة بل ربها تزيد، إلا أن التحقيقات مع شارون لم تصل أبداً إلى المحكمة. ناهيك عن أن الجمهور كان على استعداد للصفح عن شارون فى كل ما فعله.

أما خليفته، أولمرت، الذي يعد اليوم في عداد الموتى من الناحية السياسية، فأعضاء حزبه، كاديها، لم يعد يحصونه على الساحة السياسية.. ماذا يحصون إذاً..؟ إنهم يحصون تلك الأموال الكبيرة التي وضعت في مظاريف وانهالت عليه، بحسب شهادة تالانسكي.

إن ما تم تناوله بالأمس في المحكمة كان بمثابة خير دليل على الحياة الرغدة التي يعيشها أولمرت (أجنحة في الفنادق

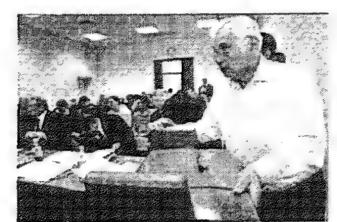

- أقلام ثمينة - سيجار - كبائن درجة أولى بالطائرات)، ومدير أعمال بكل شيء. وهو ما يعد، في أفضل الأحوال استغلالاً صارخاً للمنصب، وفي أسوئها ستار تختفي وراءه مخالفات من جملة المخالفات العديدة التي قد تقرها النيابة.

صحيح أن أحداً لم يجبره حتى الآن على ترك منصبه بسبب استغلال

المنصب، إلا أن ما جعل المسألة لا تطاق هي المبالغ النقدية – الدولارات – التي قام تالانسكي بتحويلها إلى أولمرت على مدار فترة طويلة في سرية تامة، دون تسجيل أو تقرير أو رقابة، باستثناء المبالغ التي حصل عليها أثناء فترة شولا زاكين (مديرة مكتبه).

ويصعب القول بها إذا كانت شهادة الأمس سيكون لها تداعيات سياسية فورية أم لا، وإن كنا نعتقد أنها لن تكون ذات تأثير، خصوصاً أن إيهود باراك لا يعتزم الانسحاب من الحكومة على المدى القريب، كها أن تسيبى ليفنى لن تستقيل.. ويبدو أنهها سيتركان أو لمرت إلى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

بالأمس، تساءل المقربون من أولمرت: ما هو الفارق بينه وبين بنيامين نتنياهو الذي قام برحلات فاخرة إلى باريس ولندن، قام بتمويلها المليونير جوشوع راو.. ?! (جوشوع راو هو الشخص نفسه الذي يمول حملات نتنياهو الانتخابية). كما تساءل المقربون من أولمرت: لماذا تم التجاوز عن ذلك في حالة نتنياهو، بكل بساطة، في حين أن النيابة تشن – على حد تعبيرهم – "حملة ملاحقة" ضد أولمرت.. ؟!.

فى المستقبل، القريب أو البعيد، عندما يصبح أولمرت رئيس وزراء سابق، سيجلس فى منزله ويسأل نفسه: هل كان فى حاجة إلى كل هذه الأشياء المثيرة للاشمئزاز.. ؟! عندئذ سيكون الوقت قد أصبح متأخراً. وإذا به يجد نفسه وقد فقد ثقة حزبه، وثقة الجمهور أيضاً. ففى الاستطلاع الذى أجرى بالأمس عقب إدلاء تالانسكى بشهادته، قال ٧٠٪ من المشاركين فى الاستطلاع إنهم لا يصدقون رواية أولمرت بأن الأموال التى تم تحويلها إليه تم استغلالها فى أغراض تمويل الأموال التى تم تحويلها إليه تم استغلالها فى أغراض تمويل ملا مو أن ١٥٪ من ناخبى حزبه، كاديما، لا يصدقونه أيضاً.

## وزراء من كاديما: «رئيس الوزراء يعرف أن هذه هي النهاية»

بقلم: روئی سوفیر وأمنون مرندا یدیعوت أحرونوت ۲۹/۵/۲۹

لقد أدخلت دعوة إيهود باراك رئيس حزب العمل لرئيس الوزراء إيهود أولمرت بالتوقف عن إدارة شؤون الحكومة ادخلت الجهاز السياسي برمته في حالة من الدوار، وتسببت في دحرجة كرة الثلج نحو الهدف الذي ينشده، وهو إجراء الانتخابات قبل نهاية ٢٠٠٨. بينها ادعى وزراء في كاديها أمس (الأربعاء) أن أولمرت نفسه يعرف أن هذه هي النهاية، وأنه يريد ترك السلطة بكرامة.

وأعرب مسئولون في الجهاز السياسي عن اعتقادهم بأن هناك احتمالاً كبيراً جدا لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة - وهذا احتمال أكبر من احتمال تشكيل حكومة بديلة، إذا أنهى أولمرت ولايته.. ومع ذلك تستعد مجموعة من أعضاء الكنيست في كاديما لإجراء انتخابات تمهيدية في شهر سبتمبر من أجل اختيار مرشح جديد في حالة استقالة أولمرت، أو إجراء انتخابات مبكرة بواسطة الأحزاب المشاركة في الائتلاف.

وقد علم الموقع الإلكترونى لصحيفة يديعوت أحرونوت أن بعض كبار المسئولين في الأحزاب المختلفة قد تحدثوا فيها بينهم وطرحوا احتمالات بشأن تحديد موعد متفق عليه للانتخابات في نوفمبر ٢٠٠٨، رغم أنه من المقرر أن تجرى انتخابات المجالس المحلية في نفس الشهر. وبالتالى لو أجريت انتخابات الكنيست في نفس توقيت انتخابات المجالس المحلية قد يتسبب ذلك في تأجيل الأخيرة.

ويبدو أن حزب شاس لا يريد حكومة بديلة، الأمر الذى يمكن أن يؤثر بدرجة كبيرة على إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، ولكنهم استعدوا فى الحزب لمثل هذا الاحتمال.. وقال رئيس الحزب الوزير إيلى يشاي: «نعتقد أن الانتخابات سوف تجرى فى نوفمبر ٢٠٠٢ ونحن نستعد لها. وأجد أنه من الصعب للغاية الآن تشكيل حكومة بديلة». ويقولون فى شاس أنه يجب إعطاء أولوية لانتخابات الكنيست وتأجيل انتخابات المجالس المحلية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وفى حزب العمل يرون أيضاً أن الانتخابات سوف تجرى هذا العام، حيث قال سكرتير عام الحزب عضو الكنيست إيتان كابل: «أعتقد أنه فى غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ستتضح الصورة تماما، ولكنى أشعر شخصيا بأنه لن يكون هناك مناص من إجراء الانتخابات فى نوفمبر ٢٠٠٨. ويعتقد عضو الكنيست كابل أيضاً أنه فى ظل هذا الوضع ستكون الأولوية لانتخابات الكنيست وليس لانتخابات

المجالس المحلية.

وكان وزير البيئة التحتية بنيامين بن اليعيزر (حزب العمل) قد قال في وقت سابق: «سنجرى انتخابات وعليكم أن تستعدوا، وأن تعدوا القوائم».

وقد انضم رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست جدعون ساعر إلى التقديرات السابقة وقال: «نحن نؤيد إجراء الانتخابات العامة عام ٥٠٠٨، وهو موعد متفق عليه ويمكن أن يكون بعد احتفالات شهر تشرى - بين نهاية أكتوبر وأول نوفمبر ٢٠٠٨ - مع إمكانية تأجيل الانتخابات المحلية حتى بداية عام ٢٠٠٨، وأعتقد أنه توجد الآن إمكانية حقيقية لأن تجرى الانتخابات العامة قبل نهاية عام ٢٠٠٨ رغم أن هذا أمر غير مؤكد».

\* في كاديها يمتنعون عن الحديث عن الانتخابات:

الحزب الوحيد الذي لا يتحدث عن الانتخابات هو حزب كاديها، حيث يحاولون هناك تحديد قواعد اللعبة.. وقال نائب رئيس الكتلة عضو الكنيست يوئيل حاسون: «إذا قرر أولمرت أن يقدم استقالته في حالة تقديم لائحة اتهام ضده ستكون هناك إمكانية لتشكيل حكومة بديلة تستمر لفترة محدودة، وهناك إمكانية أخرى لإجراء انتخابات مبكرة، والتي أرى أنها لا يجب أن تجرى قبل مارس ٩ • • ٢».

والحقيقة أن مبادرة إجراء انتخابات تمهيدية في الحزب تعتمد على سيناريوهين محتملين:

الأول، أن التحقيق يمضى نحو تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء.. وهو سوف يقدم استقالته من منصبه حسبها تعهد، وسوف تمكنه الانتخابات التمهيدية في الحزب من نقل السلطة بكرامة بحيث تبقى السلطة في أيدى الحزب.

أما السيناريو الثانى فهو أن يضع في الاعتبار إمكانية إجراء الانتخابات في مارس ٢٠٠٩، وفي هذه الحالة أيضاً فإن أصحاب المبادرة يرون أنه يجب إجراء الانتخابات التمهيدية داخل الحزب قبل إجراء الانتخابات المحلية.

وقد بدأ بعض أعضاء الكنيست عن كاديها في جمع توقيعات زملائهم على عريضة تطالب بإجراء الانتخابات التمهيدية في غضون عدة أشهر.

وعلى أية حال، يبدو أن باراك راض تماما عن التطورات التى حدثت، على اعتبار أنه نقل الكرة إلى اكاديها، وهو يرى أنه بذلك يسيطر على مجريات الأمور، وأصبح يملك مساحة كبرة للمناورة.

وكان رئيس الوزراء قد أعرب أمس عن ثقته في نفسه عندما تطرق إلى قضية «الرشوة»، وذلك خلال لقاء مع رؤساء المجالس المحلية في الجنوب، حيث قال أولمرت: «سوف استمر في منصبى كرئيس للوزراء. ورغم أن هناك

كثيرين يرون أنه بعد التحقيق معى يجب أن أتقدم باستقالتي، إلا أننى سوف استمر في منصبى كرئيس وزراء ولن أتقدم باستقالتي». هذا ومن المقرر أن يعرض أولمرت وجهة نظره على الجهاهير في هذا الشأن خلال الأيام القادمة.

### ماذا بعد أولمرت.؟

فى مجال الأمن والسلام، رغم ضعفها وقصورها، أكثر صواباً من سياسة معارضيها من اليمين.

افتتاحية هاآرتس

Y . . A / 0 / Y 9

لقد صعّب "أولمرت" الأمر على النهوض بهذه السياسة، لكن هذا ليس سبباً للمجازفة بدوامة انتخابات وبإقامة حكومة أكثر إشكالية. لا ينبغى التهرب من الانتخابات، ولكن من اللائق أولا استنفاد إجراء التغييرات

فى زعامة "كاديها". تمنح استطلاعات الرأى الأفضلية لوزيرة الخارجية، "تسيبى ليفني" فى حالة التعذر، بحكم منصبها كقائمة بأعمال رئيس الحكومة، مثلها كان "أولمرت" فى حكومة "شارون"، وبنص القانون أيضاً.

ينبغى النظر إلى الحيلة النظرية التى يحيكها "أولمرت"، بأنه سيفضل كما يزعم الاستقالة لصالح وزير آخر أو إقالة "ليفنى" حتى يتم تعيين خليفة آخر - ينبغى النظر إلى هذه الحيلة على أنها فعل يائس يهدم المعبد على الجميع.. وفي المقابل، من المنطقي أن نفترض أنه إذا قدَّم المتنافسون مع "ليفنى" في "كاديها" يد العون لمثل هذه الدسيسة، بأن دعمهم ودعم حزبهم سيهبط إلى حضيض جديد.

ينبغى أن يكون الإجراء السليم نقل الرئاسة إلى "ليفنى"، والاستعداد في موازاة ذلك لانتخاب زعيم ثابت في "كادما".

من جانبه، لم يحدد "باراك" موعداً ملزماً لانتهاء التخبط في "كاديها"، ولكن من الواضح له على ما يبدو، أن مصداقيته، التي تضررت بشكل بالغ عندما نقض وعده بالانسحاب من الحكومة بعد تقديم تقرير لجنة "فينوجراد"، ستتبخر تماماً إذا انتظر أكثر من أيام قلائل – ومعها أيضاً زعامته في حزبه.

ينبغى رفض الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة - مَنْ سيربح ومَنْ سيخسر من تعزيز وضع "ليفنى" (أو أى ممثل آخر لكاديما) في رئاسة الحكومة حتى الانتخابات - لصالح الاعتبار الرسمى والمصلحة القومية.

توشك فترة "إيهود أولمرت" في رئاسة الحكومة، والتي بدأت بغيبوبة "آريئيل شارون"، على الانتهاء بعد شهادة "موشيه تالانسكي". من الجائز أن يكون الفصل الأخير – مثل الفصل الأول، الذي شغل فيه "أولمرت" منصب القائم بالأعمال الفعلي لرئيس الحكومة، حتى الانتخابات – منطقة ضبابية يقوم فيها بإخلاء مقعده نظرياً،

ربها في صورة إجازة أو تعذر عن القيام بالعمل، إلى أن يتم ذلك فعلياً.

والحقيقة أن الغطاء اللفظى ليس مهماً، إنها الجوهر هو الأهم، وهو أن "أولمرت" لم يعد يستطيع بعد الآن أن يرأس حكومة إسرائيل.. ولعل السؤال العملى الآن هو: ماذا بعد "أولمرت"..? لقد تم بحث البديلين الأساسيين عبر النقاش العام حتى قبل أن يفيض النفور العام من سلوك "أولمرت"، والذى اتضحت تفاصيله حتى الآن من خلال التحقيق في الشبهات المثارة ضده.. وبالأمس أعطى زعيم حزب "العمل"، "إيهود باراك"، مشروعية سياسية لمناقشة البدائل بإعلانه أنها (يقصد البدائل) معروضة على حزب "كاديما".

البدائل هي تشكيل حكومة أخرى بمشاركة حزب العمل، ولكن برئاسة ممثل آخر عن حزب "كاديما" (بديل يؤيده باراك)، أو تقديم موعد الانتخابات. ثمة بديل ثالث هو تشكيل حكومة مختلفة تماماً في الكنيست الحالية، لكنه بديل غير واقعى لأنه لن يصوت لصالحه ٢٦ عضو كنيست. "باراك" محق في تفضيل البديل الأول، فالاستقرار السياسي والإداري الآن سيكون في صالح إسرائيل أكثر من إجراء انتخابات مبكرة. إن من فقد تماماً ثقة من فوضوه، والتي بدونها لا يستحق الوديعة الشعبية المسهاة محكم ديموقراطي، هو "أولمرت". هو شخصيا، وليس حكم ديموقراطي، هو "أولمرت". هو شخصيا، وليس تركيبة "كاديما" - "العمل" الائتلافية، التي تبدو سياستها تركيبة "كاديما" - "العمل" الائتلافية، التي تبدو سياستها تركيبة "كاديما" - "العمل" الائتلافية، التي تبدو سياستها

غتارات إسرائيلية

### إسرائيل نقترب من الانتخابات: حفل ديمو قراطي أم ضربة اقتصادية.. ؟!

بقلم: يوسف جرينشتاين المصدر: www.nrg.co.il ۲۰۰۸/۶۹

معركة انتخابية باهظة، واقتصاد انتخابات، وارتفاع حاد في عجز الميزانية، وتجميد مناقشة ميزانية ٢٠٠٩، وتراجع في الاستثارات الأجنبية، وتصاعد حدة الركود الاقتصادي، وتراجع السندات في البورصة، وتجميد الإصلاحات والتغييرات الهيكلية في الاقتصاد - هذا هو السيناريو الاقتصادي الكئيب في حال سقوط حكومة أولمرت وإجراء انتخابات مبكرة.

وإذ لم يكن هذا كافياً، فإنه سيتعين على الحكومة المنتخبة الجديدة إجراء استقطاعات كبيرة واتخاذ إجراءات مؤلمة للجمهور من أجل تمويل حفل الانتخابات - الذى لم يخطط له في ميزانية ٢٠٠٨ - وكذلك الإسراف المتوقع من جانب الحكومة الراحلة، وذلك في محاولة للوفاء بالأهداف الطبيعية، والحيلولة دون تعرض الاقتصاد لهزات وتراجع التصنيف الائتماني.

ويحذر محافظ بنك إسرائيل السابق د. دافيد كلاين، من أن اقتصاد الانتخابات وخرق الميزانية سوف يضران بالجمهور وبالاقتصاد، وسيؤديان إلى ركود حاد، ويؤكد أن تباطؤ معدلات النمو سيظهر خلال الشهور القادمة.

وقال إنه "في عام ٢٠٠٨ سيكون هناك تباطؤ في معدلات النمو، وسيكون حجم هذا التباطؤ مرتبطاً بالولايات المتحدة. إن انعدام الاستقرار السياسي يضر بالاستثمارات والتنمية ويمكن أن يحوِّل التباطؤ إلى ركود. والانتخابات قد تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني أساساً من تباطؤ اقتصادي".

#### \* الفقراء سيدفعون:

سوف يؤثر الشلل الذى يعترى الحكومات عشية سقوطها - أولاً وقبل أى شيء - على الطبقات الفقيرة. على سبيل المثال، يمكن أن تتعرقل عملية التوسع فى برنامج ضريبة الدخل السلبية فى كافة أنحاء البلاد، بحيث يتمتع بالميزات فقط سكان المناطق التى يطبق فيها برنامج ويسكونسين.

كذلك من الإجراءات التي قد تظل حبيسة الأدراج، الزيادة المخطط لها (بضعة مئات من الشيكلات شهرياً) لمخصصات الشيخوخة، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور، وأيضاً مشروع قانون الإعفاء الضريبي لنفقات رعاية الأطفال والذي حظى مؤخراً بدعم من المحكمة - قد يتعرقل وهو في المراحل الأولى، وكذلك أيضاً احتمال تخفيض الضرائب.

وهنآك تشريع اجتهاعي آخر قد يتعرقل في اللجان، وهو

يتعلق بمساعدة العاملين من الباطن، وتخفيض رسوم أولياء الأمور لوزارة التعليم، وتمويل دور الضيافة لليوم الواحد.

يبدو أنه سيتم إلغاء تقليص ١,٥ مليار شيكل من ميزانية يبدو أنه سيتم إلغاء تقليص ١,٥ مليار شيكل من ميزانية المحمول على أغلبية، وبالتالي سيرتفع العجز المالي. كذلك سوف تأخذ ميزانية الدولة لعام ٢٠٠٨ ألوانا سياسية للغاية: أى المزيد من الاستجابة للمطالب الفورية للأحزاب، ومحاولة إرضاء الناخبين، والتراجع في تنفيذ المشروعات طويلة الأجل. هذا بالطبع مع افتراض أن الحكومة ستنجح في تمرير الميزانية في الكنيست.

\* رجال الصناعة يتضررون:

كذلك لا يحب المستثمرون الأجانب عدم اليقين، حيث إن نتائج الانتخابات سوف تحدد مستقبل الاقتصاد: مثلاً بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء سوف يسلك سياسة اقتصادية مختلفة تماماً عن تلك التي سيسلكها إيهود باراك، ولذلك سوف يفضلون الوقوف موقف المتفرج المراقب لبضعة شهور.

كها أن الجمود في الاستثهارات من المتوقع أن يضر بمجالى العقارات والصناعة على وجه الخصوص. كذلك تحبذ البورصة الوضوح وتكره التأرجح، ولذلك فإن سوق المال سيتراجع خلال الشهور القادمة إلى أن تتضح الصورة السياسية.

لن تتطرق الحكومة الراحلة إلى القضايا الكبيرة أو التى هى محل خلاف، وستضع كافة القضايا على أعتاب الحكومة الجديدة. ومن الإجراءات والإصلاحات التى من المتوقع أن تتعرقل، نجد التغيرات الهيكلية في الموانئ والمواصلات العامة التى تهدف إلى توفير عشرات الملايين من الشيكلات سنوياً.

كذلك ليس من المتوقع أن تعبر المباحثات الخاصة بالإصلاح في اقتصاد الغاز – والتي ستوفر لمستهلكي المنازل عشرات الملايين من الشيكلات – الحواجز السياسية. كذلك أيضاً مشروعات تنمية المجال السياحي، التي تبلغ قيمتها ملايين الشيكلات، والتي لا يوجد حالياً حتى وزير يدافع عنها، وذلك لأن تعيين وزير للسياحة في أثناء خصخصة بنك ليتومي، والذي بدأ إجراءاته في بداية العام، سوف ينفذ فعلاً بعد الصيف، قد يؤجل مرة أخرى إلى موعد غير معلوم.

كذلك ليس معلوماً ماذا سيكون مصير اللجنة الوزارية، برئاسة مدير عام وزارة المالية، ياروم أرياف، لدراسة الإصلاح المالى في الاقتصاد، وكذلك مصير التعيينات الهامة في القيادة الاقتصادية، مثل القائم على الأجور بوزارة المالية.

أما رجال الصناعة الذي يعانون من تراجع قيمة الدولار، لا يحبذون فعلاً فكرة إجراء انتخابات مبكرة. ويقول رئيس اتحاد رجال الصناعة، شرجا بروش: "ولكن إذا قرر السياسيون إجراء انتخابات مبكرة، أتمنى أن يحدث هذا في أسرع وقت ممكن. كلما أجريت الانتخابات في موعد مبكر، كلما أمكن الحيلولة دون بعثرة الميزانية في كل اتجاه والابتزاز واعتبارها ميزانية انتخابات".

وأضاف أن رجال الصناعة يتوقعون زيادة ميزانية كبار العلماء، والتوسع في نشاط مركز الاستثهارات بوزارة الصناعة والتجارة والتشغيل وتطبيق خطط لتشجيع الصادرات. والحنوف هو ألا يتم الاهتهام بهذه الخطط بشكل موضوعي في فترة الانتخابات. كذلك إذا طال عمر حكومة كاديها، فإن كبار الشركاء في الائتلاف – أي حزبي العمل وشاس سوف ينغصوا حياتها وسيحاولون تحقيق مكاسب من وراء هذا الوضع قدر الإمكان. لقد حظي حزب شاس – الذي يطالب بزيادة مخصصات الأطفال المالية بتكلفة مليار شيكل عشرات بأول نفحة من رئيس الوزراء، في شكل تخصيص عشرات الملايين من الشيكلات للاحتياجات الدينية.

لو أراد رئيس الوزراء أن يعزز وضعه، فمن المفترض أنه سوف يلجأ للحصول على مساعدة من حزب يهدوت هاتوراه، الذي يطالب هو أيضاً بزيادة المخصصات وتمويل المؤسسات الدينية. لو انضمت هذه الكتلة إلى الائتلاف، فقد تطلب أيضاً بأن يكون لها المزيد من الوزراء ونواب الوزراء، الذي يتكلف كل واحد منهم نحو ٢,٥ مليون شيكل سنوياً.

فى المقابل، سوف تحاول المعارضة تمرير أكبر عدد من مشروعات القوانين الخاصة التي تتكلف ملايين الشيكلات، من خلال استغلال حالة الفوضى فى المجلس التشريعى (الكنيست).

كذلك انتخابات المجالس المحلية، التي من المنتظر إجراؤها في نوفمبر القادم، سوف تحصد الثمن عن طريق الإبطاء في نشاط المجالس المحلية، ولكنها ستحصد الثمن أساساً من الأحزاب المتنافسة ذاتها. فالأحزاب الكبرى – التي تنافس على الجبهتين القُطرية والمحلية – تخشى في الأساس من حدوث انهيار اقتصادى عقب تزايد الصراعات التي تنتظرها، وليس من المساس بجيوبنا جميعاً.

### رحلة زائدة ومضرة

من المقرر أن يتوجه "إيهود أولمرت" الليلة إلى واشنطن، في زيارة من المحتمل أن تكون زيارة توديع للعاصمة الأمريكية كرئيس حكومة. الحجة هي دعوته لإلقاء خطاب أمام المشاركين في مؤتمر جماعة الضغط اليهودية "إيباك". وكما هو معهود في "إيباك"، فإن المؤتمر السنوى هو بمثابة استعراض لقوة إسرائيل ومؤيديها من جميع الأطياف السياسية الأمريكية.

سيكون من بين المتحدثين هذا العام وزيرة الخارجية "كونداليزا رايس"، وزعماء الكونجرس من الحزبين الكبيرين، وأيضاً الرئيس القادم – جون ماكين، باراك أوباما أو هيلارى كلينتون.

ومن المقرر أن يشارك "أولمرت" في مناسبات أخرى في هذه الزيارة، ولكن أينها يذهب سترافقه سحابة شبهات الفساد الجنائي والشعبي التي تخيم عليه في القدس. ستشير وسائل الإعلام بالضرورة إلى تفاصيل من شهادة مجنّد الأموال "موشيه تالانسكي"، وسيتم سؤال مسئولين أمريكيين كبار عن رأيهم، وسيتم تغطية كل جانب من جوانب الرحلة، بدءا من الرحلة الجوية وحتى غرف الفندق بعناية - كإشارة

افتتاحیة هاآرتس ۲ / ۲ / ۲ ۲

ضمنية إلى إسراف "أولمرت" على حساب "تالانسكي" ومنظمات يهودية أو على حساب دولة إسرائيل.

سيكون هذا وضعاً محرجاً، سيستمر بضعة أيام، وسيزيد من عار إسرائيل، التي تصر على تعريض رئيس حكومتها الموجهة إليه شبهات خطيرة لعدسات تصوير كل العالم، وكأنه لا يكفيها ما هي فيه. هكذا بوجه خاص في البيت الأبيض، حيث سيلتقي "أولمرت" مع الرئيس "جورج بوش". وقد ألمح المحيطون بـ"أولمرت" إلى أن هذا اللقاء سيناقش القضايا المصيرية - الاسم الحركي للتسلح النووي الإيراني. من المحتمل حقاً أن يتحدث الاثنان ثانية في الموضوع، ولكن من الصعب أن نصدق أنه قد طرأت عليه تغيرات ثورية منذ لقائها السابق في القدس، قبل أسابيع معدودة.. وربها هذا ما يدعونا للقول بأنه لولا مؤتمر "إيباك"، لما ذهب "أولمرت" يدعونا للقول بأنه لولا مؤتمر "إيباك"، لما ذهب "أولمرت"

يحاول "أولمرت" الإيحاء بأنه سياسى حريص على قضايا رسمية، لكن النتيجة مثيرة للحنق. لقد فقد ما تبقى له من ثقة شعبية ضرورية لوضع سياسات، حتى وإن كانت هذه السياسات مقبولة لدى العديدين في إسرائيل. إنه يؤجل

غتارات إسرائيلية

النهاية، ويحكم بذلك على إسرائيل بفترة طويلة جداً من الشلل الحكومي والتصارع الحزبي والشخصي.

الشواهد على ذلك نلمسها في المعوقات الداخلية لعمل الحكومة، حتى في المجالات الأمنية. ف"أولمرت" برفضه الاستقالة، أو الإعلان على الأقل عن التعذر عن القيام بالعمل في الشهور القادمة، يحكم على حكومته بالاحتضار الطويل، بدلاً من أن يمنحها رحمة النهاية بضربة واحدة. إذا كان "أولمرت" يهمه كيف سيذكره التاريخ الإسرائيلي، فإنه ينبغى عليه أن يفكر أيضاً في: كيف سيظهر هذا الفصل فإنه ينبغى عليه أن يفكر أيضاً في: كيف سيظهر هذا الفصل

الأخير..؟.

ليس متأخراً بعد إلغاء رحلته المضرة والزائدة إلى واشنطن، التي تُذكّر برحلة مماثلة قام بها الرئيس "ريتشارد نيكسون" لإسرائيل (ولمصر) في صيف ١٩٧٤، قبل أسابيع قليلة من اضطراره إلى الاستقالة بخزى (على إثر فضيحة ووترجيت).

من الممكن تنفيذ التعهد بالظهور أمام مؤتمر "إيباك" عن طريق الفيديو، ومن اللائق منح اللقاء مع "بوش" لرئيس الحكومة القادم.

## موفاز يوطد علاقاته مع شاس الله بقلم: مزال موعلام وشَحَر إيلان

نجح مؤخراً وزير المواصلات شاؤول موفاز في توطيد علاقاته مع مسئولي حنزب شاس، للحيلولة دون تقديم موعد الانتخابات ووضع حجر الأساس لتشكيل حكومة بديلة برئاسته في الكنيست الحالية.

تحدث موفاز مؤخراً عدة مرات مع رئيس حزب شاس، وزير الصناعة والتجارة والعمل «إيلى يشاي، ووزير الاتصالات

آريئيل أتياس. وقد ذكرت

مصادر في كتلة شاس أن الاثنين أوضحا له أن شرط تأييدهم له سيكون وعد بزيادة مخصصات الأطفال.

ويعتقد موفاز أنه بمقدوره الحيلولة دون تقديم موعد الانتخابات، ويسعى للحصول على تأييد الحزب الحريدى قبل الانتخابات التمهيدية لرئاسة كاديها. وهكذا، سيكتسب موفاز ميزة أمام خصمته الرئيسية، وزيرة الخارجية تسيبى ليفني، بصفته الشخص القادر على منع تقديم موعد الانتخابات.

وقد أوضح المسئولون في شاس مؤخراً أنهم سيؤيدون من يتعهد أمامهم بزيادة مخصصات الأطفال. وعلى حد قول مصادر بالحزب، فإن هناك «تفاهمات هادئة» في هذا الشأن بين موفاز وقيادات الحزب.

ويعتقد موفاز أن كتلة كاديها والكوادر القيادية في الحزب والناشطين الرئيسيين الذين لا يريدون فقدان السلطة، سيفضلون تأييده. وفي أحاديث مغلقة، قال موفاز إنه



بالإضافة إلى شاس، فإنه يستطيع أيضاً إعادة حزب يسرائيل بيتينو للحكومة، وأنه يرجح أن «آخر شيء يريده إيهود باراك هو تقديم موعد الانتخابات».

من أجل تعزيز سيطرته على اليمين، يشن موفاز اليوم حملة ضد الانسحاب من هضبة الجولان. ويعتزم القيام بجولة في الحضبة ومقابلة سكان المنطقة. ومن جانبها، ستبدأ ليفنى الأسبوع القادم «النزول

إلى الميدان، ومن المقرر أن تشارك في عدة أجتهاعات ومنتديات سياسية.

وفى غضون ذلك، تواصل ليفنى وموفاز عقد لقاءات مع أعضاء كنيست ووزراء من حزب كاديها، ويحاول الاثنان تشكيل معسكرات تأييد داخل الكتلة.

فى تلك الأثناء، قام أمس مسئولو حزبى شاس والعمل بتصعيد التهديدات بتقديم موعد الانتخابات، وتأييد قوانين لحل الكنيست. ففى بداية جلسة كتلة العمل، قال رئيس حزب العمل وزير الدفاع إيهود باراك: «لقد حسم الأمر، ولا يمكن استمرار الوضع هكذا. إننا نؤيد استقرار الحكم، ولكننا فى الوقت ذاته مستعدون للانتخابات. وقد تعاونا مع أعضاء آخرين لتقديم مشروع قانون لحل الكنيست، وهناك المزيد من مشروعات القوانين الجاهزة فى هذا الشأن».

وقد رجح المسئولون في الكنيست أمس أن تاريخ تمرير مشروع قانون تقديم موعد الانتخابات للتصويت عليه في

طويل قبل حل الكنيست.

وقال رئيس كتلة حزب العمل، عضو الكنيست إيتان كابل، إنه لو لم يتم إحراز تقدم فى دفع كاديها بمرشح آخر لخلافة أولمرت، «غير مستبعد أن نقوم خلال أسبوعين أو ثلاثة بتمرير مشروع قانون لحل الكنيست فى القراءة التمهيدية. إننا نبحث هذا بمنتهى الجدية. إذا كان كاديها يريد الاستقرار، فليس بمقدوره إرجاء الانتخابات التمهيدية حتى سبتمبر، فيها التقى عضو الكنيست تساحى هنجبي، رئيس اللجنة المركزية فى حزب كاديها، مع ليفنى وموفاز، فى محاولة لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات التمهيدية. ويعتزم هنجبي قبل موعد متفق عليه للانتخابات التمهيدية. ويعتزم هنجبي قبل مهاية الأسبوع الجارى مقابلة مرشحين آخرين لرئاسة الحزب، وهما الوزيران آفي ديختر وميثير شطريت لمناقشة هذه المسألة

معها

في المقابل، قبل أمس «مجلس حكماء التوراة» (المجلس صاحب السلطة الدينية والسياسية العليا في شاس) برئاسة الزعيم الروحى للحزب الحاخام عوفاديا يوسف، توصية رئيس الحركة إيلى يشاى بشأن تأييد حل الكنيست، في حال عدم الاستجابة لمطالب الكتلة بزيادة مخصصات الأطفال. وقال المستولون في الكتلة إن الاستفتاء الهاتفي الذي أجرى أمس بين أعضاء مجلس حكماء التوراة كان محاولة من جانب شاس اللإحماء» قبيل الانتخابات المحتملة. وفي الاستطلاع صدَّق الحاخامات على قرار ينص على أنه اإذا لم يتم إيجاد حل لطلب شاس بزيادة مخصصات الأطفال سيؤيد الحزب قانون حل الكنيست». وقد امتنع مجلس حكماء التوراة التابع لشاس عن تحديد موعد لتنفيذ تهديده أو الزيادة التي يطالب بها في عن تحديد موعد لتنفيذ تهديده أو الزيادة التي يطالب بها في المخصصات، في الوقت الذي يواصل فيه وزير المالية روني بار أون الإعلان عن أنه لن تكون هناك أي زيادة.

### حزب العمل: تزايد المؤيدين لقانون حل الكنيست

بقلم: أتيلا شومفلبي وأمنون مرندا يديعوت أحرونوت ٥/٦/٨٠٠٠

يزداد الجو سخونة، ويبدو أن الوضع يشتعل في المنظومة السياسية قبيل الانتخابات. فبعد الجلسة الأسبوعية لوزراء حزب العمل التي انعقدت صباح اليوم (الجمعة)، يسود التقدير بأن الحزب سيؤيد مشروع قانون يدعو لحل الكنيست في قراءة أولى. ومن المقرد أن يؤيد شاس أيضاً مشروع القانون، وفي الائتلاف يهددون بإقالة الوزراء الذين سيفعلون ذلك.

كما ستضطر كتلة العمل إلى إصدار قرار حول هذا الأمر في اجتماعها المقبل. التقدير السائد هو أنه إذا أوصى الرئيس باراك والوزراء بتأييد حل الكنيست في قراءة أولى، ستنصاع الكتلة بأكملها لهذا الاتجاه. ومع ذلك جدير بالذكر أن تمرير مشروع القانون بتصويت أولى لا يعنى حل الكنيست، وإنها فقط تحريك الأمر خطوة، حيث إنه على غرار أى مشروع قانون يستلزم الأمر إعداده في لجنة، والتصويت عليه بثلاث قراءات في الكنيست، وهي المسيرة التي قد تستغرق أشهر. ولكن إذا توافرت الأغلبية المطلوبة لحل الكنيست، يمكن أن تتم مسيرة التشريع بأكملها في يوم واحد.

فى هذه المرحلة، من غير الواضح ماذا سيكون وضع الائتلاف...؟ كيف سيتصرف رئيس الوزراء إذا صوَّت عدد من وزرائه لصالح حل الكنيست...؟ وبالمناسبة، يشغل منصب رئيس لجنة الكنيست أحد أعضاء كاديها، وهو عضو الكنيست دافيد طال، هذا وسيتمتع رجال الائتلاف بشكل

عام بالقدرة على المراوغة طالما استمرت مناقشات لجنة الكنيست وقتا طويلا.

ويمكن أن يكون للتوجه السائد بين وزراء حزب العمل معنى آخر، حيث يهدف إلى تخفيف الضغط على الحزب وباراك. وكان وئيس حزب العمل قد دعا فى الأسبوع الماضى لاستبدال أولمرت بمرشح آخر من كاديا، ولكن مع نهاية الأسبوع يتضح أكثر فأكثر أن رئيس الوزراء لا يعتزم التخلى عن مقعده سريعا، كها أن وزراء كاديها غير متحمسين للانتخابات التمهيدية.

هذا الواقع ينصب فخاجماهيريا لباراك، يجب أن ينجو منه، حيث يمكن أن يسمح تصويت حزب العمل في الكنيست لصالح حله في قراءة أولى، بأن يبقى الحزب في الحكومة تحت رئاسة أولمرت. وجدير بالذكر أن التصويت في قراءته الأولى لا يعنى حل الكنيست بشكل تلقائي، وإنها فقط بداية المسيرة، التي يمكن أن تستغرق شهورا طويلة.

وقد قال القائم بأعمال رئيس الائتلاف عضو الكنيست يوئيل حاسون صباح اليوم بعد الاتجاهات الظاهرة «إنه إذا أيد حزب العمل قانون حل الكنيست ستتم إقالة وزير الدفاع باراك ووزراء العمل فورا».

\*عطلة الكنيست ستوقف إجراءات حل الكنيست..؟: ومنذ أسبوع، بعد وقت طويل من انتهاء باراك من تصريحه، الذي طلب فيه من إيهود أولمرت التنحى عن

غنارات إسرائيلية

وقال سيلفان شالوم، الذي بادر لطرح مشروع قانون خاص صباح اليوم لـynet: "أعتزم طرح القانون بأى ثمن في ١٨ يونيو، وأعتقد أنه سيتوفر لذلك أغلبية كبيرة بين كتل الكنيست، ويعتقد شالوم أن الانتخابات العامة ستجرى هذا العام في نوفمبر القادم.

وقد أوصوا صباح اليوم فى شاس أنه وفقا لقرار مجلس أعضاء الكنيست عن الحركة، بأنه إذا لم يصدر قرار بشأن مخصصات الأطفال حتى التصويت بقراءة أولى على قانون حل الكنيست، سيصوت شاس لصالح حل الكنيست.

وفى الأسابيع القادمة سيُطرح مشروع القانون للتصويت بقراءة أولية، ولكن فقط بعد بلورة اتفاقية بين ممثل الكتل الكبرى فى الكنيست، وجدير بالذكر أنه فى حالة عدم تمرير مشروع القانون لا يمكن إعادة طرح قانون لحل الكنيست لمدة نصف عام، ومع ذلك يمكن أن يبرر اتغير كبير فى الظروف» الشذوذ عن هذه القاعدة. وتجدر الإشارة إلى أنه فى نهاية شهر يوليو سيقضى الكنيست عطلته، وهو ما سيمنع استمرار الإجراءات البرلمانية فى أشهر الصيف.

\* كَادِيها: أَعْلَبِية المُسْتُولِينَ ضِدَ الانتخابات التمهيدية: وما هو الحال في كاديها..؟ لقد خفتت أصوات الحرب

ضد رئيس الوزراء في الحزب الحاكم. وبدلا منها صوَّب أغلبية مسئولي الحزب سهامهم ضد باراك وحزب العمل. وقد أوضح أولمرت قبل سفره إلى واشنطن لأحد من مسئولي حزبه أنه يعارض إجراء انتخابات تمهيدية، ونفى المزاعم بشأن تأييده لشاؤول موفاز.

وقد سحب موقفه هذا، المطالب بانتظار التحقيقات المقابلة في الإفادات المبكرة لموريس تالانسكى في قضية الرشوة، البساط من تحت قدمى الوزراء موفاز، وميثير شطريت، وآفي ديختر غير المعنيين بإجراء انتخابات تمهيدية في الفترة القريبة، خاصة أنهم يحظون بنسب تأييد منخفضة في الاستطلاعات.

وكان شطريت قد قال أمس إنه غير مستعد على الإطلاق للانتخابات التمهيدية، حيث يعتقد أنه لن يتم إجراؤها على الإطلاق في الفترة القريبة، كما «ينبغى أن نسمح لرئيس الوزراء بالدفاع عن نفسه».. وأكد وزير الداخلية أنه «من أجل السياسة لا ينبغى تعطيل الدولة».

وتقول أوساط مقربة من وزيرة الخارجية، تسيبى ليفني، التى تتصدر استطلاعات الرأى، وتسعى لإجراء انتخابات تمهيدية بشكل سريع، إن ليفنى دعت لاستعداد حزب كاديها للانتخابات، وها قد بدأت الاستعدادات، وفي الأسبوع القادم سنسمع ما لدى كل شخص.

افتتاحية هاآرتس

71/17

### نصف خطوة على الطريق الصحيح

لم تدفع «أولمرت» ولا المطالبين بعرشه للعمل الحثيث. الإعلان الآخر من جانب «باراك» أمس يشدد الحزام عقدة واحدة حول «أولمرت». إن إعلانه شأنه شأن إعلان «أولمرت» هو أيضاً خطوة جزئية ومترددة في الاتجاه الصحيح. يبدو «باراك» كأنه يخشى من تنفيذ تهديده، وهو

ما يضعف من قوته.

فى الفترة الزمنية الخطيرة المقبلة قد تكون الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات صعبة – على سبيل المثال عملية عسكرية فى غزة أو وقف لإطلاق النار – فى الوقت الذى ليس فيه لدى الجمهور ثقة فى حصافة من يرأسها وفى نزاهة دوافعه.

كما في الشهر الأخير، شهر التحقيق الجنائي الثقيل للغاية حتى الآن ضد "أولمرت"، فإن الكرة الآن في ملعب "باراك". هو فقط يستطيع أن يشدد الضغط على مسئولى "كاديما" حتى يحددوا فيه موعداً نهائياً يعلنون فيه لرئيس حزبهم أن عليه أن يغادر. لقد سبق ورفض "باراك" "أولمرت" من ناحية المبدأ، لكنه لم يفعل ما يكفى لتنفيذ المبدأ. على "أولمرت" أن يخلى كرسيه بلا إبطاء وبلا تذرع. لقد نص القانون على

يتولى "إيهود باراك" في الشهور الأخيرة منصباً مزدوجاً - رئيس حزب "العمل"، ووزير الدفاع. بحكم منصبه العسكرى يردد "باراك" أقوالاً ذات معنى مزدوج تجاه حكم "حاس" في غزة: إسرائيل تريد التهدئة، لكنها مستعدة للتصعيد. وبحكم منصبه السياسي يردد تحذيرات بماثلة تجاه حزب "كاديها": إذا لم يسارع بتغيير رئيس الحكومة، "إيهود أولمرت"، فإن حزب "العمل" سينضم إلى مبادرة تقديم انتخابات الكنيست.

يحدد «باراك» البديل المفضل فى نظره، فى كل من غزة والسياسة على حد سواء، لكنه يحاول الدفع فى اتجاهه عن طريق التهديد باختيار البديل الآخر. تكمن المشكلة فى كلتا الحالتين فى مصداقية من يهدد. لقد أعلن «باراك» فى الماضى أنه سينسحب من الحكومة عقب نشر التقرير النهائى للجنة «فينو جراد»، لكنه تراجع عندما حانت اللحظة ووجد ذريعة للتهرب من تنفيذ تعهده.

لَمْ تَحْمل دعوته لحزب «كاديما» بتغيير «أولمرت»، والتي أطلقها قبل أسبوعين، تاريخاً لانتهاء الصلاحية، ولذا أيضاً

مختارات إسرانيلية

منافسيها.

لا ينبغى للتلكؤ فى قرار «كاديها» بشأن إيجاد خليفة دائم لـ أولمرت أن يمكنه من البقاء فى منصبه حتى انتهاء التحقيق. تقع مسئولية تنفيذ الضرورة الأخلاقية والعملية على مسئولى «كاديها»، لكن المسئول عن تحفيزهم على ذلك هو «باراك».

أن يكون لرئيس الحكومة قائم بالأعمال تناط به صلاحيات إدارة الحكومة عندما يتعذر عليه أداء مهام منصبه. كان «أولمرت» قائماً بالأعمال لـ»آريئيل شارون» وشغل منصبه بدون انتخابات تمهيدية في «كاديما». والقائمة بأعماله، وزيرة الخارجية «تسيبي ليفني»، لديها الكفاءة لإدارة الحكومة إلى أن ينتخب «كاديما» رئيساً دائماً، سواء كانت «ليفني» أو أحد

### خطر واضح ومباشر

بقلم: أفيعاد كلاينبرج يديعوت أحرونوت ١٨/٦/٨٨ ٢٠٠٨

حكومة إسرائيل الحالية تشكل خطراً واضحاً ومباشراً على أمن إسرائيل. يبدو أن كل إنسان ذي عقل في هذه الدولة يدرك ذلك. أيام الحكومة معدودة وأعضاؤها يقيسون أعمالهم فقط من خلال رد الفعل والأثر السياسي الانتخابي الذي يترتب عليه، وليس وفقا لمصلحة الجمهور.

النتيجة ليست فقط شللا سياسيا في الظروف التي تستوجب القرارات، وليست فقط فقدانا للطريق، وإنها أيضاً حزى واضح للجميع - لجميع أبناء الشعب الموجود في صهيون، الذي ينظر ويرى كيف يدقون مسارا آخر في نعش صورتها السياسية أمام أنظار العالم التي تراقب باندهاش تفتت أشلاء المجتمع الإسرائيلي، وأمام أنظار أعدائنا الذين يراقبون التناقضات الداخلية وعدم القدرة على الحسم التي نعاني منها، فيستمدون من ذلك الحافز للإصرار والاستمرار في مه احمتنا.

في هذه اللحظات الصعبة تتضح جيداً الطينة التي جُبل منها قادتنا الذين يعتبرون أنفسهم قادة هذا الشعب. تسيبي ليفني تمسك بيدين مرتعدتين بمبادئها واستقامتها المعروفة، بينها تتشبث بالكرسي الذي تجلس عليه. هي تتحدث عن القرارات الفاضحة والسلوك المثير للإشكال على مستوى القادة كها حدث في حرب لبنان الثانية، وتكتفي بإصدار أصوات أنين ضعيفة واهنة. في المستقبل سيكون بإمكانها أن تصرح أمام لجنة التحقيق أنها لم تكن مشاركة في هذه الخطيئة، وأن استقامتها نظيفة بلا شائبة.

أن تكون سياسياً في إسرائيل يعني أن تكون لك مزايا فريدة من نوعها. لهذا السبب لدينا عدد غير قليل من المرشحين، على السياسي أن يتخذ القرارات، وأن يكون مستعداً لدفع الثمن عن هذه القرارات. السياسي الذي يبقى نظيفاً بعد سنوات من العمل هو سياسي ملائم للمتحف أكثر من كونه ملائماً لخوض المعترك السياسي.

ليست هناك جدوى من الإكثار في الحديث عن شاؤول موفاز. والقول إنه إنسان بلا مبادئ، مثلها رأينا في تواثبه

البهلواني عندما قفز على عربة كاديها بعد فترة قصيرة من تصريحه بأن الليكود وحده هو بيته السياسي. ما اتضح في الآونة الأخيرة هو أن سخريته ونفاقه السياسي يتجاوزان كل الحدود والمجالات الضيقة وتهددان مصالح دولة إسرائيل. تصريحاته ضد إيران تثير في إسرائيل تساؤلات مثيرة للحزن أكثر من تأثيرها على الإيرانين. الانتخابات التمهيدية لم تبدأ بعد، وموفاز يبكر في التطاول على مصالح الشعب من أجل مصلحته.

وهنالك أيضا إيهود باراك. هذا الشخص الغريب الذي تعتبر حملة «هو قد تغير» التي خاضها نموذجا صارخا على عدم المصداقية في النشر، مازال يتجاوز كل البنود. إنه مثل ليفني ليس مرتاحا من وضع السياسة في إسرائيل، وهو يفضل أن يكون فوق هذا المستوى السياسي الهابط. ولكن من الناحية الأخرى، كل قراراته ملونة بألوان قوس قزح السياسي. من ناحية، هو «مستر أمن»، ولكن من الناحية الأخرى، عندما تكون هناك ضرورة لحسم أخلاقي أو القيام بأعمال واضحة تلجميع تكون مواقفه غامضة ويصاب بالشلل والصمت: داخل الحكومة أو خارجها..؟ صديق أولمرت الأفضل أو صاحب السكاكين الطويلة التي تغرز في ظهره..؟ قائد معسكر السلام أم باني المستعمرات..؟ بديل سلطوي أم مجرد محافظ على ممتلكات حزب العمل المتلاشية.. باراك ليس هذا ولا ذاك في الواقع.. كيفها نظرتم إليه هو لا يثير فيكم أية رغبة.

للحظات في الماضي بدا كأن أولمرت من خلال دهائه قادر على قيادة هذه المجموعة مثل مجموعة أطفال عصاة يتصرفون بانصياع في وجود الأستاذ. المعلم لم يخرج بعد من الصف، ولكن الإشاعة حول إقالته المخزية قد وصلت إلى مسامع التلاميذ.

حكومة إسرائيل الحالية غير قادرة على أن تكون نافعة، ولكنها قادرة على إحداث قدر غير قليل من الضرر. عليها إنهاء ولايتها بأسرع وقت ممكن، وإفساح المجال أمام جمهور الناخبين لاختيار حكومة أخرى.

غتارات إسرائيلية

## ♦ ترجمات عبرية

# اتفاق التهدئة مع حماس

## بنود اتفاق التهدئة بين إسرائيل وهماس 🔳 اعداد: وحدة الترجة

تتضمن بنود اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، والذي أبرم بوساطة مصرية، وسيدخل حيز التنفيذ الساعة السادسة من فجر غداً الخميس (١٩/٦/٨٠)، ما يلي: ١- الموافقة على الوقف المتبادل لكافة الأعمال العسكرية بدءاً من يوم الخميس الساعة السادسة صباحاً.

٢- مدة التهدئة ستة أشهر.

٣- يتم تنفيذ التهدئة بالتوافق مع مصر وفي ظل رعايتها.

٤ فتح المعابر بشكل جزئي خلال الساعات التالية التي تلى دخول التهدئة حيز التنفيذ.

٥- تعمل مصر الاحقاً على تنفيذ التهدئة في الضفة الغربية.

آ- في الأسبوع التالي للتهدئة تستضيف مصر لقاء يضم السلطة الفلسطينية وحركة حماس والجانب الأوروبي من أجل مناقشة آليات فتح معبر رفح.

اتفاق مع الشيطان

بقلم: سيفر بلوتسكر يديعوت أحرونوت ١٩/٦/٨٠ ٢٠٠٨

في مفهوم «اتفاق تهدئة مع حماس» ليست التهدئة هي المشكلة، إنها الاتفاق مع حماس هو المشكلة.

في طريقها إلى اتفاق التهدئة، حطمت الحكومة الإسرائيلية التفوق الاستراتيجي الأهم الذي احتفظت به بيدها منذ صعود حماس إلى الحكم، وهو ما يمكن أن نطلق عليه «تفوق الرفض»: رفض الحديث مع حماس، ورفض الاعتراف بشرعية حكمها، ورفض التوصل معها إلى حلول وسط.

كان لهذا الرفض قوة بالغة لأنه يستند إلى مذهب أخلاقي تبناه حتى منتقدى إسرائيل، بعضهم بقلب كامل وبعضهم بنصف فم: لا يدخل المرء في سرير واحد مع من يصرح مسبقاً عن نيته ركله إلى خارج السرير. لا يسقط المرء في فخ العسل لاتفاقات المصالحة مع الشيطان. وعلى سبيل الخطأ، عرض على الجمهور في البلاد بديلان فقط: إما عملية عسكرية مكثفة في غزة، أو مصالحة مع حماس.. بينها كان هناك بديل

ثالث: ضربات متواصلة على بؤر الإرهاب وزعائه. في يونيو عام ١٩٤٠ طلبت ألمانيا النازية الشروع في مفاوضات سرية غير مباشرة مع بريطانيا. ونستون تشرشل رفض هذه المغازلات رفضا باتا.. وكانت وجهة نظره، أنه إذا ما شرعنا في أي اتصالات، كما حذر، فسرعان ما سنجد أنفسنا على منزلق نهايته التسليم بنظام الشر النازي بدعوى أنه «حقيقة قائمة» و "يمثل الألمان». تشرشل لم يُغرَ، وأنقذ كل الحضارة البشرية.. ولكن يبدو أن درس يونيو عام ١٩٤٠ يُنسى أحياناً.

دولة إسرائيل ما كانت بحاجة إلى اعتراف حماس. نحن نعيش جيدا بدونها. شكراً جزيلاً. حماس، في المرحلة الحالية من تطورها السياسي، كانت بحاجة ماسة إلى اعتراف إسرائيلي، ذلك أن بوابات الأسرة الدولية مغلقة في وجهها. وهي كانت ستبقى دوما خارج جدار التيار العربي المركزي،

بعد حملة العمليات العالمية للقاعدة نشأ إجماع دولي واسع لفرض مقاطعة مطلقة على هذه المنظمة: لا يتحدثون معهآ، لا يبحثون عن تسويات معها، لا يجرون مفاوضات معها، لا مباشرة ولا غير مباشرة. يعزلونها، وينبذونها ويكافحونها.. وقد أدت استراتيجية الرفض إلى أفول نجم القاعدة. إضعافها الواضح والفقدان التدريجي لتأثيرها الساحر على مثات الملايين من المسلمين، وإن تبقى أحد فهم قلة يؤمنون

لو واظبت إسرائيل على رفضها الاعتراف بحماس، لكان النظام في غزة انهار أو تغير من الأساس. ولكن إسرائيل، لشدة المفاجأة، هجرت طريق الرفض بعد زمن قصير من نجاحها، بجهد جم، في إقناع أوروبا، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، والأمم المتحدة بتشكيل جبهة رفض مشتركة. والآن لا نلوم أحد سوانا، فالقدس كانت أول من فتح كوة في سور المقاطعة. وبدون أي تنازل سياسي، فكرى،

واستراتيجي من جانبها، تلقت حماس من إسرائيل اعترافا بها كرب بيت شرعى على قطاع غزة، وكممثل أصيل للشعب الفلسطيني، وكشريك في هذه التسويات وغيرها.

هذه هدية لا تقدر لدى حماس بالذهب. بدونها كانت ستتوارى بضغط من الشارع الفلسطيني والعربي العام، لانعدام البديل العسكري والإحساس العربي بنفاد الخطاب المتزمت لديها.. كانت حماس ستوقف من جانب واحد النار، وتصيغ ميثاقاً جديداً، وتوافق على تحرير جلعاد شاليط للمصريين، وتقبل بالشروط الإنذارية التي فرضتها إسرائيل والأسرة الدولية للاعتراف بالحد الأدني بها. كنا على مسافة لمسة من ذلك.. إلا أن ما بدا اليوم على أرض الواقع هو أن حماس لم تتوار بل بُعثت فيها الحياة من جديد، وإسرائيل ظهرت بمظهر الراكع.

ماذا تبقى..؟! تبقّى الأمل في ألا تكرر حكومة إسرائيل ذات الخطأ في الشمال، وألا تجري مفاوضات «غير مباشرة» مع حزب الله على ترسيم الحدود بيننا وبين لبنان.

التهدئة أولا

بقلم: آري شابيط هاآرتس ۱۹ / ۲۰۰۸

لماذا التهدئة..؟ لدى إيهود باراك إجابات غير بسيطة ولكنها واضحة. عندما ينظر إلى الواقع الشرق أوسطى من نافذة بيته في البرج العالي في تل أبيب يرى بوضوح أن الوضع على حدود غزة يستوجب الحسم: اتفاق لتنظيم الأمور أو عملية عسكرية.

على ما يبدو لن يكون هناك مفر من العملية العسكرية في آخر المطاف. إسرائيل وحماس موجودتان على مسار التصادم. ولكن بها أن ترتيبات العملية العسكريةِ قد تكون صعبة، كان لزاما استنفاد كل إمكانية أخرى أولا، وذلك حتى تعرف كل أم قد تفقد ابنها في أزقة غزة هذه الحقيقة مسبقا، وحتى يعرف كل مواطن في غلاف غزة أنه قد يتضرر خلال القتال ضد حماس، وحتى يعرف الرئيس حسني مبارك أن إسرائيل لم تلجأ إلى العملية العسكرية، التي يخشى منها المصريون، قبل أن أعطت فرصة للعملية السياسية التي بادرت إليها

أيضا بسبب الاعتبارات الإسرائيلية الداخلية، وكذلك بسبب الاعتبارات المصرية، كان واضحا لباراك أنه كان على القيادة الإسرائيلية أن تجرب وقف إطلاق النار من قبل الشروع في وقف إطلاق النار.

هل ستصمد التهدئة..؟ احتمالية ذلك منخفضة جدا. هناك دائها إمكانية لحدوث خلل أو حادثة، ولكن الافتراض هو أن

التهدئة ستنهار، ربها خلال أشهر وربها خلال أسابيع. ولكن حتى إن حدث ذلك، فلن تخسر إسرائيل شيئا باستجابتها للمبادرة المصرية.

ولكن رئيس الوزراء السابق إيهود باراك قلق من حقيقة أن الكثيرين من أقرانه في القيادة لا يفهمون الأمور المفهومة بداهة، بينها إسرائيل الحالية هي في نظره مكان زالت فيه الأمور البديهية. ولكن النقاش الشعبي ضحل، وهناك اعتبارات شخصية مصلحية تؤثر على التقارير الإعلامية. ومن الممكن ملاحظة أعراض حرب لبنان الثانية لدي بعض الوزراء: عدم الجدية، وعدم المسؤولية، والحماس الشكلي .. أين هي جدية يعقوف شمشون شابيرا..؟! يسأل باراك نفسه. أين رجاحة عقل فيكتور شمطوف، لو أن وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لم يصرا على رأيهما في الأسابيع الأخيرة، لوجدت إسرائيل نفسها داخل غزة، ولتورطت آلحكومة في مغامرة عسكرية جديدة متسرعة بدون أهداف محددة قابلة

حرب ٢٠٠٦ مازالت تشتعل في عظام باراك. هو يعتبرها فشلاً إسرائيلياً من أكبر الإخفاقات في العقود الأخيرة، إلا أنه في النهاية الوحيد الذي يرى أنها فشل. الواقع الاستراتيجي مثير للتحدي: إيسران، وحزب الله،و حماس، وعمليتان سياسيتان حساستان ومعقدتان. السنوات القادمة ستكون

غتارات إسرائيلية

من أهم السنوات في تاريخ الدولة، ولكن ما يقلق وزير الدفاع فعلا هو الطريقة التي تدار بها السياسة ووسائل الإعلام بصدد هذه التحديات. وحسب رأيه، في الوقت الذي يقوم فيه جهاز الدفاع بعمل

وحسب رأيه، في الوقت الذي يقوم فيه جهاز الدفاع بعمل مثير للاهتمام، ينشغل الجهاز السياسي - الإعلامي بالتفاهات والتأويلات إلى هنا وهناك. هذا الوضع يصعب الأمور جداً

على الراشدين اللذين يتحليان بالمسؤولية واللذين يحملان العبء: باراك وجابي أشكنازي.

الواقع الذي يحيط بنا، حسب اعتقاد باراك، لا يتيح لنا التصرف وكأننا نشارك في برنامج تليفزيوني. مواجهة كهذه يتوجب علينا فيها أن نعود إلى القيم الأساسية للقيادة: الاستقامة، والشجاعة، والموضوعية، والجدية.

### بداية وليس نهاية

بقلم: أ. ب يهوشع بالمرونوت ٢٠٠٨/٦/١٩

ها قد آن الأوان لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. منذ أكثر من نصف عام ومجموعة من الأشخاص العقلاء الذين يتحلون بالمسؤولية يشجعون إسرائيل على قبول هذه المبادرة والموافقة على وقف إطلاق النار، ولكن حكومة إسرائيل أصرت على عنادها.

التعليلات كانت غريبة وعجيبة مثل «هذا سيضعف أبو مازن»، وكأن وقف إطلاق النار في الجنوب هو الذي يضعف أبو مازن، وليس البناء المتواصل في المستعمرات وفي القدس الشرقية وعدم إزالة البؤر الاستيطانية غير القانونية أو «عدم اعتراف حماس بوجود دولة إسرائيل». وكأن كل وقف إطلاق النار الذي قمنا به خلال الستين عاماً الأخيرة، بها فيه مع الدول العربية ومع (م.ت.ف) في لبنان في حينه قد جرى على أساس «الاعتراف بإسرائيل»، وليس على أساس البدأ البسيط: وقف إراقة الدماء المتبادل وغير المشروط، الذي هو مبدأ أخلاقي أساسي بالنسبة لنا طوال سنوات كثيرة.

ولكن أخيرا تغلّب منطق الواقع على التردد والتملص والمراوغة، وتم التوقيع بالفعل على وقف إطلاق النار. وما بقي لدينا هو ألا نأسف على الزمن الضائع الذي ساده الدمار، والمعاناة التي لحقت بالجانبين.

من المهم أن نذكر مبدأ واحداً خلال حرب المائة عام مع الفلسطينين: الإسرائيليون والفلسطينيون هم جيران. بشر سيعيشون في علاقات جوار إلى جانب بعضهم بعضاً إلى الأبد. لذلك، لا تشبه الاعتبارات العسكرية في هذه الحرب تلك التي توجد بين الدول البعيدة التي تقاتل بعضها بعضاً. رواسب الدم عندنا وعندهم، بقيت في المنطقة، متغلغلة في ثنايا الذاكرة والبنى التحتية للشعبين. لذلك، يعتبر الإيقاف الفوري لإراقة الدماء أكثر ضرورة من وهم «الحسم» المطلق على المدى البعيد.

ولكن هل سيصمد وقف إطلاق النار هذا..؟ أولئك الذين عارضوه من البداية يتوقعون ويتمنون له حياة قصيرة والمترددون أيضاً لا يعلقون عليه آمالاً عظيمة. وللأسف

هذا قد يحدث إذا ظل وقف إطلاق النار مسألة تقنية فقط دون أن تُبذل الجهود الخلاقة لتطويره وتوسيعه وتعميقه. وفي هذه الحالة، قد يكون فصلاً عابراً ومريراً.

لذلك، كل من خشي وعن حق من «العملية العسكرية الكبيرة» في غزة ملزم بحشد كل طاقاته من أجل ترسيخ وتعميق وقف إطلاق النار وتحويله إلى تهدئة طويلة المدى قادرة على الانخراط مع الأيام في اتفاق سلام مع السلطة الفلسطينية.

ما العمل..؟ أولا، يتوجب فتح المعابر أمام المرضى والطلاب والأقارب الذين قطعت صلاتهم بسبب الإغلاق بصورة سخية. ثانياً، تحديد مخصص كمي سخي ومتزايد مع الوقت لعدد العمال الفلسطينيين المسموح لهم الدخول إلى إسرائيل وربها حتى للتجمعات السكانية الزراعية الموضوعة في غلاف غزة.

العمل الفلسطيني في إسرائيل هام للجانبين، وهو أفضل من عمل العمال الأجانب القادمين من مسافات بعيدة ويعيشون هنا في نبذ وعزلة تحت التهديد المتواصل بالإبعاد والطرد. العمال الفلسطينيون يعودون في المساء إلى منازهم ولا ينقطعون عن نسيج حياتهم الطبيعي. العمال الغزاويون المستقبليون الذين يستحقون من الناحية الأخلاقية الحصول على لقمة الخبز في إسرائيل، سيتحولون بطبيعة الحال إلى مدافعين عن وقف إطلاق النار.

يتوجب من الآن إعادة بناء المشاريع الصناعية - وربها بتمويل دولي - التي دُمِّرت بسبب الحرب، وإضفاء الشرعية عليها في نظر حماس من خلال شراكة عربية. التوقف أو التقليل قدر المستطاع من تصفيات أتباع حماس في الضفة والسهاح للسلطة الفلسطينية بمعالجتهم بنفسها.

يتوجب على الجميع أن ينحازوا لأتفاق وقف إطلاق النار ليس فقط كاتفاق قانوني موقع على الورق، بل وغرسة غضة قد زرعت في الأرض، ويتوجب الحفاظ عليها وريها والدفاع عنها حتى يشتد ساعدها وتتحول إلى شجرة قوية، لا يكون من السهل اقتلاعها بصاروخ قسام.

## ترجمات عبریة

# إسرائيل – سوريا

## لا مجال لتقديم تنازلات في الجولان إلا بموافقة الأغلبية

بقلم: روتی أفراهام المصدر: www.nfc.co.il ۲۰۰۸/۵/۲۱

۵۷ عضو كنيست يوقعون على مشروع قانون «تحصين الجولان».. إنه مشروع القانون الذى ينص على أن تكون هناك أغلبية كبيرة تضم ۸۰ عضو كنيست حتى يمكن التنازل عن الجولان. عضو الكنيست إلياهو جباي، صاحب المبادرة يقول: «مشروع القانون سيضع حداً للفنتازيا السورية».

ردت المعارضة اليوم (٢١/٥/٨١) «بشدة» على الأنباء التي تتردد بشأن وجود مفاوضات غير مباشرة للسلام مع سوريا، بالتوقيع على مشروع قانون «تحصين الجولان» الذي قدمه عضو الكنيست إلياهو جباى (الاتحاد القومي – المفدال). ويقضى مشروع القانون بأنه من أجل التنازل عن السيادة الإسرائيلية على الجولان، سيتطلب الأمر وجود «أغلبية كبيرة قوامها ٨٠ عضو كنيست».

ويقول جباى إن مشروع قانونه حصل على توقيع ٥٧ عضو كنيست، بها فى ذلك أعضاء كنيست من حزب رئيس الوزراء، كاديها، وشريكه فى الائتلاف حزب العمل. وأعلن جباى أن أعضاء كنيست آخرين تعهدوا بالتوقيع، مشيراً إلى أنه يتوقع جمع الأغلبية المطلوبة لتمرير القانون «والقضاء على حلم أولمرت بتسليم الجولان لسوريا».

وكم تقدم، ينص مشروع القانون على أن «هضبة الجولان تحظى بأهمية استراتيجية خاصة من قِبل دولة إسرائيل.

وفضلاً عن الأهمية الاستراتيجية في الدفاع عن الدولة، للجولان تاريخ وعلاقات قديمة مع الشعب اليهودي. يرجع الاستيطان اليهودي في الجولان إلى فترة الأسباط، وقد استمر الاستيطان في فترة التلمود وما بعدها». وأضاف جباي: "نحو ثلث مياه بحيرة طبرية تأتى حالياً من الجولان».

وجاء في مشروع القانون: «المعروف أن منطقة هضبة الجولان انتقلت إلى سيطرة دولة إسرائيل بعد حرب الأيام الستة (١٩٦٧). وفي قانون هضبة الجولان لسنة ١٩٨١ تقرر أن تسرى قوانين الدولة الإدارية والقضائية على هذه المنطقة. هدف مشروع القانون المذكور هو الحرص على عدم اتخاذ قرارات بشأن التنازل عن أراضي في هضبة الجولان إلا بموافقة أغلبية كبيرة مكونة من ٨٠ عضو كنيست، بسبب أهمية هضبة الجولان على مختلف الأصعدة التاريخية والأمنية والاقتصادية والقومية».

وعلى حد قوله، فإن مشروع القانون «سيضع نهاية للفنتازيا السورية. فالجولان جزء لا ينفصل عن دولة إسرائيل، ومكانتها مثل مكانة تل أبيب، وأى مدينة أخرى. لا يملك أولمرت أغلبية بين الجمهور، ولا في الكنيست، لتسليم الجولان، والمفاوضات الجارية لا قيمة لها».

### فلنقلب كل حجر

يشعل الإعلان الرسمى الذى صدر أمس فى العواصم الثلاث، القدس ودمشق وأنقرة، بشأن بدء محادثات سلام غير مباشرة بين سوريا وإسرائيل برعاية تركيا - يشعل أملا كبيراً مشوباً بريبة. فليست هذه هى المرة الأولى التى يتأجج فيها الأمل. فقد اقترب ثلاثة رؤساء حكومة على الأقل، "يتسحاق رابين"، و"بنيامين نتنياهو" و"إيهود باراك"، بقدر أو بآخر من التوصل إلى اتفاق مع سوريا وأحجموا فى اللحظة الأخيرة عن التوقيع عليه. حتى إن "رابين" أودع شروط السلام كوديعة لدى الإدارة الأمريكية، وهى وديعة ستمثل الآن تراثاً مهاً لمواصلة المحادثات.

لو أن واحداً من رؤساء الحكومة السابقين كانت لديه الجرأة للتوقيع على اتفاق مع سوريا، لكان وضع إسرائيل اليوم أفضل بشكل لا يمكن تصوره، ولكان من الممكن تجنب حرب لبنان الثانية، لأن من شأن سلام مع سوريا أن بضم أبضاً منظه مة علاقات مختلفة مع لبنان.

يضمن أيضاً منظومة علاقات مختلفة مع لبنان.
من الممكن أن نفترض أيضاً، بأن "حزب الله" ما كان
سيصبح اليوم تنظيماً خطراً ومزوداً بالعتاد العسكري، لو
أن سوريا كانت قد أوقفت دعمه. كانت الحدود الشهالية
لإسرائيل ستصبح حينها حدوداً أكثر أمناً، وكان حضور
إيران في المنطقة سيتضاءل في حالة تحقق السلام مع حليفتها..
كذلك نعتقد أن علاقات إسرائيل مع العالم العربي كانت
ستتحسن حال توقيع اتفاق مع دولة عربية مهمة أخرى.
رغم التأخير الملحوظ سنحت إذاً الآن فرصة تاريخية

رغم التأخير الملحوظ سنحت إذاً الآن فرصة تاريخية أخرى لرئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومته، لمحاولة تحدى تصريحات سوريا الدائمة عن السلام منذ فترة كبرة. يرأس الحكومة الإسرائيلية الآن إنسان، غارق في

تحقيقات جنائية وخاضع لشبهات خطيرة للغاية.. وأغلب الظن أن هذه حيلة تستهدف إنقاذ "إيهود أولمرت" من شبكة التحقيقات، وهو الظن الذي ردده بالأمس ساسة يمينيون ويساريون.

ورغم ذلك، لا ينبغى تبديد هذه اللحظة المواتية.. فمها تكن دوافع "أولمرت"، لا ينبغى تفويت الفرص التاريخية. أيضاً إذا أعطى رئيس الحكومة الاتفاق دفعة، مثلها يفعل الآن، واضطر إلى الاعتزال في القريب بسبب ورطاته الشخصية، فإنه يستطيع، عندئذ أيضاً، أن يقدم إسهاماً يصعب المبالغة في أهميته، وستكون لخلفائه مهمة إتمام العمل.

ينبغى على "أولمرت" أن يفعل كل شيء من أجل دفع السلام طالما يشغل منصبه، وينبغى على الجمهور أن يشجعه وأن يحثه.. وفي هذا السياق، من الجدير بنا أن نُذكر بأن "أولمرت" قد شرع في مبادرة السلام قبل قضية المظاريف بكثير. فقد بدأت المحادثات غير المباشرة مع سوريا بوساطة الأتراك في نوفمبر ٢٠٠٧، بعد زيارة رئيس الحكومة لأنقرة، ولم يكن أحد وقتها قد سمع ما قاله "موشيه تالانسكي"، ولم يواجه رئيس الحكومة آنذاك القضية الأخطر التي يواجهها اليوم.

منذ ذلك الوقت تواصلت الاتصالات بشكل مستمر، الى أن نضجت الآن وصار من الممكن الإعلان عنها بشكل رسمي، في الوقت الذي يوجد فيه المتفاوضان "يورام توربوفيتش" و"شالوم تورجان" في ذروة المحادثات في السطنبول. هذه هي اللحظة لنقول لأولمرت: "اقلب كل حجر. ولتستمر التحقيقات وكأنه لا توجد محادثات سلام، ولتستمر محادثات السلام وكأنه لا توجد تحقيقات".

## سلام مع سوريا..؟ تقريباً، دائها تقريباً

بقلم: عامير رابوبورت المصدر: www.nrg.co.il ۲۰۰۸/۵/۲٤

كى نحاول أن نفهم ما هى فرصة التوصل إلى اتفاق مع سوريا – لو كانت هذه الفرصة قائمة أصلا – يجب أن نعود إلى الجولات السابقة للمفاوضات، فقد جرت جميعا في عهد حافظ الأسد، والد الرئيس السورى الحالي. ودائها كان يبدو أن الاتفاق قد أصبح في متناول اليد، ولكن في كل مرة يُحجب من جديد.

بالإجماع يقول اللواء احتياط عضو الكنيست دانى ياتوم، ورئيس فرع الأبحاث بالموساد سابقا البروفيسور عوزى آراد: "إن الفشل في المفاوضات نبع أيضاً من أخطاء إسرائيلة وأمريكية خطيرة". لقد كان الاثنان على إطلاع قريب من الاتصالات مع السوريين، حيث كان ياتوم شريكا نشطا في المحادثات التي جرت بين إسرائيل وسوريا من عام ١٩٩٣ وحتى عام ٢٠٠٠، في البداية كسكرتير لرابين وبيريس، ثم كرئيس للموساد في عهد بنيامين نتنياهو، وأخيرا كرئيس للهيئة السياسية الأمنية في عهد إيهود باراك. أما آراد فقد أدار المفاوضات مع السوريين بشكل شخصي في عهد نتنياهو كمستشاره السياسي، وكلاهما يرتاب في فرص نجاح هذه الجولة.

\* رابين: الوديعة والغضب:

كان أساس محادثات السلام في عهد إسحاق رابين كرئيس للوزراء هو مؤتمر مدريد، الذي عقد في عام ١٩٩١، خلال عهد إسحاق شامير.. يقول ياتوم: "لقد أدار رابين طيب الذكر، الاتصالات مع السوريين بالتوازي مع قنوات المحادثات مع الفلسطينيين والأردن. كان موقف رابين أنه يجب خوض المفاوضات مع السوريين على أساس أربع أقدام: الحدود، والأمن، والتطبيع، وجدول زمني". وأضاف ياتوم: "كنت مع باراك وشاحاك، عندما كانا رئيسا أركان، في اللقاءات التي عقدت مع الشهابي. وكانت هذه المفاوضات مباشرة تماما، ولكن رابين لم يمنحنا تفويضا لبحث موضوع الحدود، بزعم أن هذا الموضوع يجب أن يسوى بين الزعماء أي بينه وبين حافظ الأسد. ومن جانبهم، طالب السوريون بالانسحاب الفوري إلى خطوط ١٩٦٧".

وكان هناك بالطبع موضوع "الوديعة" الشهير الذي قدمه رابين للولايات المتحدة. ويعتقد كل من تابع المفاوضات في حلقاتها الأولى، أن ما حدث كان خطأ خطيرا. لقد وعد رابين وارين كريستوفر بالانسحاب إلى خطوط ١٩٦٧، وأسرع الأمريكيون بإبلاغ السوريين بذلك. ويقول ياتوم:

"لم يتعهد رابين بالانسحاب من هضبة الجولان بلا شروط وإنها في حالة أن يستجيب السوريون لقائمة مطالبنا في قضايا التطبيع والترتيبات الأمنية، وأن يظل خط مياه بحيرة طبرية في حوزتنا.. ولكن كريستوفر اتخذ خطوة للأمام وقال: "إنني أفهم من الإسرائيليين أنهم سوف ينسحبون إلى خطوط أفهم من الإسرائيليين أنهم سوف ينسحبون إلى خطوط في الإمرائيليين أنهم مطالبهم". وهو قد أخطأ في ذلك. في هذه المرحلة اكتشفنا أن كريستوفرينوي أن ينقل للسوريين الوديعة بصورة مكتوبة أيضاً، وقد غضب رابين من ذلك جدا. لقد غضب فعلا وصاح واتصل بكريستوفر، وبذلك أوقف العملية".

فى جميع الأحوال، قرر حافظ الأسد تعليق المحادثات مع إسرائيل بعد لقاءات رئيسى الأركان. ولكن الأمريكيين لم ييأسوا. يقول ياتوم إنه فى أكتوبر ١٩٩٥، قبل أسبوعين من مقتل إسحاق رابين وصل آنذاك إلى إسرائيل كل من دينيس روس ومارتن إنديك، اللذان شاركا أيضاً فى الوساطة بعد لقاء مع الأسد فى الأردن، وقالا إنه قد غير موقفه، وإنه مستعد لاستئناف المفاوضات.

وقالا إن الأسد ينوى هذه المرة أن يسير فى العملية حتى النهاية. وقالا لرابين إن الأسد يريد السلام، وهيا نتحاور. وافق رابين مبدئيا على استئناف المحادثات، ولكنه طلب أن يتم ذلك فى يناير ١٩٩٦ فقط، بعد أن يمرر مشروع الميزانية ويستقر الائتلاف.. ولكن عندئذ كان قد تم اغتياله...

\* بيريس- فرصة حقيقية للسلام:

بعد اغتيال رابين – يستطرد ياتوم – قام رئيس الوزراء شمعون بيريس بإعطاء دفعة خاصة لمحادثات السلام مع السوريين. ويقول ياتوم: "رغم أنه عمل وزيرا للخارجية تحت رئاسة رابين، قال بيريس إنه فوجئ تماما بالوديعة. بعد أن أوضحت له أن هذا ليس فقط تعهدا إسرائيليا بل أيضاً شرطا للسوريين، تبنى بيريس الوديعة، وعلى هذا الأساس عُدنا إلى المحادثات، وهذه المرة كان في مقاطعة واى ريفر". ترأس أورى سابير وفد المحادثات وترأس المجموعة السورية وليد المعلم، وكان وقتها سفير سوريا لدى واشنطن، وهو يشغل حاليا منصب وزير الخارجية السوري، والذى سارع أيضا هذا الأسبوع وزعم أن إسرائيل تعهدت بالعودة إلى خطوط ١٩٦٧ كأساس للمفاوضات. وعن انطباعه يقول ياتوم: "المعلم شخص ذكى وغير مندفع، وقد حكى لنا أنه في شبابه كان ضابطا صغيرا خدم في هضبة الجولان، وأنه من

أكثر الملتزمين في سوريا بعملية السلام: "في تقديري كانت هناك فرصة حقيقية للسلام سواء في عهد رابين أو في عهد بيريس كرئيس للوزراء، لقد حدث تقدم كبير جدا في قضايا التطبيع لدرجة الحديث عن ربط شبكات الكهرباء والطرق وانتقال السلع والأفراد. في المقابل، كان هناك تقدم معينن في مسائل الأمن وظل الجدل حول موضوع الجداول الزمنية". أيا كان، فقد جنحت المحادثات مع السوريين في مارس أيا كان، فقد جنحت المحادثات مع السوريين في مارس انتقاما من حماس لاغتيال "المهندس" يحيى عياش. ويذكر انتقاما من حماس لاغتيال "المهندس" يحيى عياش. ويذكر ياتوم أن "شمعون بيريس طلب من السوريين إدانة العمليات، ولما رفضوا استدعى الوفود إلى إسرائيل". عندئذ المحكومة أمام نتنياهو.

#### \* السوريون تخوفوا من الاتصالات السرية:

عندما كان نتنياهو رئيسا للحكومة، كان دانى ياتوم رئيسا للموساد، ويقول: "أرسلنى بيبى إلى فندق فى واشنطن لإجراء اتصالات مع السوريين بوساطة من مارتن إنديك ودينيس روس". وقد تلقى وليد المعلم الرسائل غير المباشرة لياتوم والعكس حدث.

عندئذ، كانت قلة ضئيلة من الأفراد على علم بهذه الاتصالات، منهم رئيس الأركان شاحاك وشاؤول موفاز، الذى كان رئيس فرع التخطيط بالجيش آنذاك. ويقول ياتوم: "أتذكر أنه بعد الاتصالات عدت إلى بيبى حاملا تقارير متفائلة جدا، ولكن الموضوع كله توقف لأن السوريين تخوفوا جدا من الاتصالات السرية".

ويحكى عوزى آراد عن المفاوضات الرئيسية التى دارت مع السوريين بوساطة رجل الأعهال اليهودى الأمريكى رون لاودر.. وبنظرة إلى الوراء، يقول آراد: "كان أسلوب نتنياهو مختلفا تماما عن أسلوب من سبقوه. فى الشهور الأولى بعد انتخابه طلب من وارين كريستوفر، وكان لا يزال وزيرا للخارجية الأمريكية، أن يعيد لإسرائيل الوديعة حتى لا يكون هناك حتى مجرد إحساس سورى بأن إسرائيل على استعداد للانسحاب من هضبة الجولان، وقد أدرك كريستوفر – وهو فى الأساس رجل قانون – أن هذا من حق إسرائيل".

كان آراد لا يزال في الموساد في بداية ولاية نتنياهو، وخلالها تولى منصب مستشاره السياسي.. وقد اقترح د. أورى جولد، أحد مساعدى نتنياهو، أن نعيد إلى النور الخطاب الذي كتبه الرئيس الأمريكي جيرالد فورد، إلى رئيس الوزراء رابين عام ١٩٧٥، والذي مفاده أن الولايات المتحدة سوف تبدى تفها لاحتياج إسرائيل الاستراتيجي بالبقاء في هضبة الجولان.. ويقول: "أراد السوريون مواصلة المحادثات مع إسرائيل من النقطة التي توقفت عندها، ولم يكن نتنياهو مستعدا لأن يقبل النقطة التي توقفت عندها، ولم يكن نتنياهو مستعدا لأن يقبل

التنازلات ببساطة. وهذا هو السبب الذي لم يجعل المحادثات فعلية مع السوريين بين ١٩٩٦ و ١٩٩٨. في يونيو - يوليو ١٩٩٨ استسلم السوريون وقالوا: 'حسنا، هناك مجال للحوار'. ويبدو أن الأسد قد أدرك أن هناك اتفاق إسرائيلي - فلسطيني في الطريق للتوقيع في مقاطعة واي ريفر، وهو ما سيضعه في المؤخرة، وأنه في غروب عهده، وأن وقته محدود. على هذا الأساس، تقرر إرسال رون لاودر إلى دمشق لجس النبض".

#### نتنياهو - المعركة حول الحرمون:

يقول آراد إن لاودر تنقل نحو ثماني أو تسع مرات بين العاصمتين القدس ودمشق، ويقول: "قرر نتنياهو أن يضع المطلب الإسرائيلي بالوجود على جبل الحرمون (جبل الشيخ) حتى بعد اتفاق السلام على رأس ترتيب الأفضليات، حتى يوعز بذلك أن القضايا الأمنية أهم لنا من أي شيء، ولن تكون هناك عودة إلى خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧.. في البداية غضب الأسد وعارض بشدة الحديث عن ذلك. قال لاودر أن الاتفاق سيكون أو لا يكون بسبب هذا الموضوع، عندئذ بدأ الأسد يستغرب، وأعطى موافقة سورية لوجود إسرائيلي على الحرمون. عندئذ دار الحديث حول تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي عامة خلال ثلاث سنوات، وبعدها يظل الإسرائيليون على الجرمون لمدة عشرين عاما، حتى ولو بزى مدنى وليس عسكريا. وقد أوضح لاودر في حينه أن إسرائيل ستبقى تحت سيطرتها جزءا مساحته بضعة أميال من طبرية في اتجاه مرتفعات هضبة الجولان. وعندما طلب الأسد الإطلاع على خرائط ولم يعد إليه لاودر حاملا خرائط، توقفت هذه المفاوضات".

فى موضوع التنازلات التى وافق أو لم يوافق عليها نتنياهو للسوريين، يقول دانى ياتوم: "كرئيس للموساد لم أعلم بقناة المحادثات التى أجراها رون لاودر عندما حل باراك مكان نتنياهو، وتوليت أنا رئاسة الهيئة السياسية الأمنية التابعة له، أجريت محادثة متحفظة مع عوزى آراد لم يقل لى خلالها كلمة واحدة عن المفاوضات تلك. وفيها بعد تلقينا تقريرا من الأمريكيين فهمت منه أن نتنياهو وافق على الانسحاب من هضبة الجولان، أى من كل هضبة الجولان".

ومازال آراد مُصِّراً: "لم تكن هناك موافقة على الانسحاب من كل الجولان بأى شكل ما". وقال إنه سلَّم ملخصا مرتبا عن كل الملف السورى إلى العميد تسيفى شتاوبر الذى كان المستشار السياسى لباراك في وجود ياتوم.

#### \* باراك- دروة غير مسبوقة:

فى عهد إيهود باراك كرئيس للحكومة، أخذت المفاوضات مع السوريين قوة دفع مرة أخرى، حيث وصلت الاتصالات الإسرائيلية - السورية إلى ذروة غير مسبوقة في قمة "بلير

غتارات إسرائيلية

هاوس"، وهى الاستراحة الرسمية للرؤساء الأمريكيين بواشنطن، بين وزير الخارجية السورى فاروق الشرع وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي باراك. ويحكى ياتوم: "هناك من اعتقدوا أنه إذا لم يحضر الأسد، كذلك لا يجب أن يحضر إيهود باراك اللقاء، وإنها يحضره مستوى مواز للشرع، ولكنني أعتقد أن باراك كان يجب أن يكون هناك في محاولة لإنهاء الأمور". ورغم أن لقاء بلير هاوس قد دار على أعلى المستويات، إلا أنه انتهى إلى لا شيء. ويذكر ياتوم أنه "تم الاتفاق هناك على أنه مع انتهاء اللقاء سوف تصدر بيانات قصيرة إلى وسائل الإعلام بدون أن يهاجم أحد الآخر، وهذا ما حدث في كلام باراك وكلينتون.. ولكن عندما تحدث الشرع أذهلنا بكلهات باراك وكلينتون.. ولكن عندما تحدث الشرع أذهلنا بكلهات مسيئة، وكان من بين ما قاله، إن إسرائيل هى دولة عدوانية واتهمها بأنها لا تريد السلام. ورغم أن كلينتون غضب منه للغاية، إلا أنه تم الاتفاق على أن تستأنف المحادثات في مقاطعة شبر دستاون بو لاية فيرجينيا".

دارت جولة المحادثات الأخيرة بين إسرائيل وسوريا - وحتى صدور البيان الدراماتيكى هذا الأسبوع - في بداية الألفية الثانية، في يناير ٢٠٠٠، واستمرت لمدة أسبوع، ومرة أخرى ترأس الوفود إيهود باراك وفاروق الشرع، ويتذكر ياتوم: "أهم ما ميّز محادثات شبردستاون هو ويتذكر ياتوم: الخارجية الحالي، وليد المعلم، الذي لم يعد ودودا مثل اللقاءات السابقة، ويبدو أنه تلقى تعليات عليا بذلك. ففجأة لم يعد مستعدا لإلقاء التحية أو المصافحة وكان يمر أمامي وكأنني شبح. دارت المحادثات في مبنى من طابقين، كل وفد حصل على طابقه. في نهاية الأمر كان الاتفاق على أن تستأنف المفاوضات بعد أحد عشر يوما من جولة شبردستاون، ولكن بعد يوم أو اثنين من عودتنا من الأمريكيون على الأطراف، وتسبب هذا الأمر في إحراج السوريين فقاموا بتعليق المحادثات".

وطبقاً لشهادة ياتوم، في نهاية الأمر غيَّر باراك من أسلوبه ووافق على الحديث عن قضية الحدود بدون التوازى مع الموضوعات الأخرى والانسحاب فعليا إلى حدود ١٩٦٧. هذا ما حدث عند المحاولة الجادة الأخيرة حتى الآن لتحقيق سلام بين إسرائيل وسوريا، في لقاء بين الرئيس كلينتون والرئيس حافظ الأسد، الذي عقد في جنيف في مارس

#### \* طفرة في لقاء الكبار فقط:

يقول ياتوم: "لقد حاول باراك تحقيق عملية سياسية مع سوريا وأقنع كلينتون أنه يمكن أن تحدث طفرة في لقاء الكبار فقط. وتحسبا للقاء وعلى مدى ليال طويلة وضعنا أنا ومارتن إنديك (الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل

آنذاك) خريطة تعتمد على التصوير الجوي لبلورة عرض لا يستطيع السوريون رفضه. أطلعنا معا أيضا على الصور الجوية القديمة وعلى الخرائط. حددنا بخط دقيق بالضبط أين كانت تقع خس قرى للصيادين السوريين في شال طبرية حتى عام ١٩٦٧، حتى لا يستطيع الأسد أن يزعم أنه لم يحصل على الأرض حتى آخر متر. ولم يتضمن الخط الذي رسمناه أي وجود للسوريين حتى خط طبرية، وذلك لأن خط الساحل تراجع مع الوقت. ولكن حتى يستطيع السوريون أن يقولوا إنهم يدلون بأقدامهم في طبرية وضعنا أفكارا إبداعية مثل حفر قناة تجلب المياه من طبرية إلى بحيرة جديدة في الجانب السوري". ويقول ياتوم إن الأسد ذهب إلى لقاء كلينتون في جنيف مع هذه الخرائط. وقد وصل الأسد بطائرة مليئة بالخبراء، كثيرون منهم أطباء لأنه كان مريض جدا.

يقول ياتوم: "لقد كان واثقا من أنه لو وصل هو وكلينتون إلى جنيف فهذا من أجل إنهاء الأمور. ولكننا علمنا فيها بعد أن كلينتون ارتكب خطأ كبيرا هدم كل شيء.. فبدلا من أن يقول للأسد إنه موافق على اقتراح بعودة إسرائيل إلى خطوط يقول للأسد إنه موافق على اقتراح أمريكي وأنا واثق عن اعتقاد شديد جدا أن إسرائيل سوف تقبله .. إلى الآن كانت الأمور وفقا للاتفاق المسبق، ولكن الخطأ الخطير حدث عندما أضاف كلينتون: وفقا لهذا الاقتراح، تعود سوريا إلى خطوط ١٩٦٧ كلينتون: وفقا لهذا الاقتراح، تعود سوريا إلى خطوط ١٩٦٧ أماذا..؟ ألن أحصل على كل الجولان..؟ فأصاب كلينتون أماذا..؟ ألن أحصل على كل الجولان..؟ فأصاب كلينتون الخرس وانهار اللقاء بعد خس دقائق، ولم يكن الأسد مستعد حتى لأن ينظر إلى الخريطة التي أحضرها كلينتون معه ".

فى عهد آريئيل شارون كرئيس للحكومة لم يتم طرح موضوع المفاوضات مع سوريا عامة وإنها فقط التصدى للإرهاب الفلسطيني وبعد ذلك فك الارتباط.

هل عاد أولمرت وأحيا "وديعة" رابين كشرط للمحادثات مع السوريين التي استؤنفت هذا الأسبوع..؟ لم يعد ياتوم متداخلا بشكل مباشر في المفاوضات مع السوريين، ولذلك وحسب كلامه – ليس لديه ردا على ذلك.. ويعتقد عوزى آراد أن الرد إيجابي. يقول آراد: "لقد تغيرت المنطقة خلال السنوات الماضية. حتى طبيعة الحكم السورى تغيرت، نظام بشار غير متشابه مع سياسة الأب حافظ، والعنصر الثالث الذي تغير هو طابع التحالف الإيراني – السورى والعلاقة بين سوريا وحزب الله. وفي تلك الأثناء، انسحبت إسرائيل من لبنان وفي حرب لبنان، الثانية ضعف الردع في مواجهة سوريا. في نظر السوريين تعيش إسرائيل في أزمة، وهم يقولون لأنفسهم، سوف يقدم لنا الإسرائيليون على طبق من فضة كل ما لم نستطع الحصول عليه منذ ١٥ عاما، ولا

يتوقعوا منا أن نبتعد عن إيران. في اعتقادي أن الاتصالات لن تسفر عن شيء، وسوف يفشل الموضوع".

ومن جانبه يقول ياتوم: "لقد ضيعنا سنوات في المفاوضات مع السوريين، ويجب الحفاظ على معايير محددة في الاتصالات التي استؤنفت، ولكنني مازلت مؤمنا بأن هناك مصلحة · أساسية للشعبين في تحقيق السلام، أنا مع الاتجاه القائل إن

بشار الأسد مهتم حقا بالسلام مع إسرائيل، مثل والده، وأنه أثبت أنه يمسك الأمور بقوة في سوريا منذ سبع سنوات، ويمكن أن يؤدى الدور . . وفي مقابل ذلك، لدى شك كبير في رغبة السوريين حقا في إحراز تقدم في أي عملية سلام طالما أن إيهود أولمرت هو رئيس الحكومة، ونفس الشك في الرغبة السورية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة".

## الجولان والسلام وخبراء الشئون السورية

بقلم: موردخای کیدار (\*) المصدر: www.nfc.co.il Y . . N / 0 / Y &

تتعالى كل بضعة أشهر أصوات "خبراء الشئون السورية" (مسن بينهم أشخاص شاركوا في حبروب إسرائيل دفاعا عن الجـولان) الداعية للإسراع بإعادة الهضبة إلى سوريا أعتقادا بأن السلام الندى سينشأ عن هذه الخطوة كفيل بمنع الحرب القادمة التي ستكون حرب صواريخ على الجبهة

الداخلية، وبأنها ستفك ارتباط سوريا بإيران، وستدفع دمشق إلى تجفيف حزب الله وطرد القيادات الإرهابية من أراضيها. ويؤكد "خبراء الشئون السورية" أن الأسد يريد الاندماج في العالم المتقدم، والتمتع بمكاسب العولمة، وتحسين الوضع الاقتصادى لبلاده، وأن كل هذا سيتأتى إذا صنع سلاما مع

ويسوق هؤلاء الخبراء ادعاء آخر مفاده أن السلام مع سوريا سيحطم السد الذي يقف في طريق السلام بين إسرائيل وسائر الدول العربية، وسيؤدى إلى التطبيع بيننا وبين جيراننا. كما أنه بمجرد أن يرى الفلسطينيون السلام بين إسرائيل وسوريا، سيسارعون بقبول شروط إسرائيل كي لا يبقوا في المؤخرة. ولكن الأمر الوحيد الذي يفصلنا عن هذا العالم الوردي - حسبها يراه هؤلاء "الخبراء" - هو إصرار وتعنت عدد من أنصار اليمين المتطرف لدينا على التمسك

إن مشكلة بعض هؤلاء "الخبراء" هي أنهم لا يعرفون اللغة العربية، ولا يفهمون طبيعة الساحة الداخلية في سوريا، التي يصعب فهمها حتى على السوريين أنفسهم. بعض "خبراء



التنازل عن الجولان"، تربطهم أو كانت تربطهم، في وقت ما علاقة من نوع ما مع سفراء سوريا في بعض العواصم، وهم على ثقة بأن ما قاله لهم هؤلاء السفراء قبل عام أو عامين قد جاء مباشرة من مراكز صنع القرار في سوريا. ولكُّنهم لا يعرفون أن ما يقوله سفير في الصباح قد يتغير غدا إن لم يكن في مساء

نفس اليوم، وأن ما يقوله لشخصية إسرائيلية قد يكون أحيانا لجس النبض ليس أكثر. وعلى الفور، يهرول هؤلاء "الخيراء" لإبلاغ الشعب بصوت السلام القادم من اتجاه سوريا.

وهم يلقون على أسهاعنا تعويذة: "الأسد لن يقبل بأقل مما قبل به السادات، أي استرداد الجولان كاملة، ولذا فإن الثمن معروف للجميع". يسمع السوريون هذه الأصوات جيدا، وهذا هو السبب في أنهم لا يتنازلون عن سنتيمتر واحد من الجولان، إذ يقولون لأنفسهم: "إذا كان الإسرائيليون أنفسهم يقولون هذا، فلما نطالب بأقل من ذلك..؟" وهكذا نجد أن الفم الكبير لهؤلاء "الخبراء" يرفع الثمن الذي ستضطر إسرائيل لدفعه مقابل السلام مع سوريا.

\* المقارنة المصرية:

لقد نسى المروجون لشعار "الأسد لن يقبل بأقل مما قبل به السادات" أن السادات صنع السلام مع إسرائيل ليس لأنه أصبح فجأة من أصدقاء الشعب الإسرآئيلي وإنها لأنه أدرك أن السلام مع إسرائيل خطوة مهمة في مسيرة طويلة وعميقة تهدف إلى إبعاد مصر عن الكتلة السوفيتية وتحويل الدفة السياسية والاقتصادية والعسكرية باتجاه الغرب. فالسلام

مع إسرائيل كان الشرط الذى وضعته البنوك الأوروبية و الدولية أمام السادات للحصول على استثمارات وقروض، ولذا فقد اعتمد السلام مع إسرائيل منذ عام ١٩٧٩ على الاحتياجات الاقتصادية الحيوية لمصر.

إن احتياجات مصر المتزايدة لأكسجين مالى غربى هو الدعامة الرئيسية للسلام مع إسرائيل. ولولا الدعم الاقتصادى لمصر، لهددت مظاهرات الخبز استقرار النظام في هذه الدولة.

ولكن سورياليست مصر، فمنذ عام ١٩٨٢، لم يعد النظام السورى مهددا من جانب الإخوان المسلمين كالتهديد الذي يمثلونه للنظام المصري. فالإخوان المسلمون في مصر يشكلون خمس أعضاء البرلمان ولديهم وجود ملحوظ في الشارع المصري، بينها الإخوان المسلمين في سوريا يرقدون منذ مطلع عقد الثهانينيات في المقابر الجهاعية المحيطة بسجن تدمر، أما الأحياء منهم فيعيشون في لندن وألمانيا وكل مكان في العالم – ما عدا سوريا.

\* إيران:

لا يرى النظام السورى ضرورة فى الابتعاد عن إيران والتقارب مع الغرب كها فعل السادات فى حينه مع الاتحاد السوفيتي. بل العكس هو صحيح، إذ أن تبنى قيم الديموقراطية والعولمة والرأسهالية الغربية ستضع النظام السورى أمام مخاطر هو فى غنى عنها اليوم. النظام السورى لا يريد الاحتكاك مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية التى ستلفت نظره طوال الوقت لأوضاع حقوق الإنسان والحريات السياسية فى سوريا. أما إيران فى المقابل، فإنها لا تضيق على السوريين فى هذه الأمور "التافهة". فها الذى يجبره إذاً على اللجوء إلى الغرب..؟!.

كما أن الابتعاد عن إيران يعنى للسوريين التنازل عن المعونات الإيرانية السخية – النفط، والمال، وتحويل المشروعات، واستيراد السلاح من روسيا وكوريا الشهالية، والأهم من ذلك كله المخاطرة بسحب الاعتراف الشيعى بشرعية الطائفة العلوية. كما أن الظهر الإيراني الذي تستند إليه سوريا منذ بضع سنوات يتيح لها تحدى هيمنة السعودية على السياسية العربية، وبدون إيران ستعود سوريا لحجمها الطبيعي – الضئيل – وسيضطر الأسد الصغير إلى الخضوع لإملاءات ملك السعودية، والرئيس المصرى حسنى مبارك. وطالما ظلت إيران على نهجها الحالي، فسوف تعمل بدأب على عرقلة أي مسيرة سلمية بين إسرائيل وجيرانها. وحتى إذا قررت سوريا استبدال تحالفها مع إيران بتحالف مع إسرائيل والغرب، فسوف يقوم آيات الله بإدراجها في بنك الأهداف وأوروبا الذين ينقصهم العزم والتصميم، لا تعرف إيران وأوروبا الذين ينقصهم العزم والتصميم، لا تعرف إيران

قيودا أو كوابح في الوسائل التي تستخدمها لفرض أجندتها على الآخرين، وانظروا إلى العراق ولبنان وحماس. خشية النظام السوري من سخط الإيرانيين في حالة خيانته لهم تفوق بكثير ثقته في الاعتباد على الغرب الواهن الضعيف.

\* لبنان:

أحد الأسباب الرئيسية التى دفعت سوريا إلى الرضوخ للضغوط الدولية وسحب جيشها من لبنان عام ٢٠٠٥ هو تأكدها من أنه حتى بدون جيش، فلديها ما يكفى من "الأصدقاء" في بلاد الأرز، وعلى رأسهم حزب الله. كل من يفهم "العقلية" السورية، يعرف أن السيطرة على لبنان تكاد تقترب في أهميتها بالنسبة للنظام السورى من السيطرة على سوريا نفسها، وأنه ليس هناك أى وجه للمقارنة بين الرغبة السورية في استعادة هضبة الجولان، والأهمية التى تعزوها دمشق للسيطرة على لبنان بواسطة حزب الله. فالتخلي عن حضوعه التام لسيطرة إيران وكفه عن تمثيل حزب الله يعنى خضوعه التام لسيطرة إيران وكفه عن تمثيل المصالح السورية التى لا تتساوق دائها مع تلك الإيرانية.

سوريا ليست معنية بتغيير قواعد اللّعبة في لبنان، وهي لا ترغب في نبذ حزب الله باسم السلام مع إسرائيل لأنها تعلم تمام العلم أنه قد يستولى في هذه الحالة على بلاد الأرز. وعلاوة على ذلك، فقد انتهكت سوريا القرار رقم ١٧٠١ وهرّبت لحزب الله آلاف الصواريخ، فهل يضمن لنا هؤلاء "الخبراء في الشئون السورية" ألا يتعامل السوريون مع اتفاق السلام معنا بنفس طريقة تعاملهم مع قرار مجلس الأمن..؟ وهل لديهم ضهانات بأن تكون العقوبات التي سنفرضها عليهم في حالة "السلام" أشد قسوة من العقوبات التي سنفرضها يستطيع مجلس الأمن فرضها عليهم بسبب انتهاك قراره رقم يستطيع مجلس الأمن فرضها عليهم بسبب انتهاك قراره رقم يستطيع مجلس الأمن فرضها عليهم بسبب انتهاك قراره رقم يستطيع عليه لدينا من يثق عموما في السوريين..؟.

\* اللاجئون الفلسطينيون في سوريا:

يعيش في سوريا ٤٠٠ ألف لاجئ فلسطيني، معظمهم ولدوا في سوريا للاجئي ١٩٤٨. وبحسب السوريين، يسرى عليهم جميعا حق العودة إلى طبرية وصفد وحيفا وعكا. لقد وصف السوريون العاهل الأردني الملك حسين بـ"الحائن" لأنه أبرم اتفاق سلام مع إسرائيل دون التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، ولذا ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن السوريين – فرسان القومية العربية – سيتنازلون عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا إلى ديارهم داخل إسرائيل. وقد يحتفظ السوريون بهذه الورقة إلى ذيارهم داخل إسرائيل من مرتفعات الجولان "لإشهارها" من أجل عرقلة المسيرة السلمية بعد أن تدفع إسرائيل "الثمن" كاملا.

فهل لدى "خبراء الشئون السورية" لدينا تعهداً سورياً بعدم حدوث هذا السيناريو..؟ السوريون أنفسهم يؤكدون

أنهم لن يتنازلوا عن "حقوق الفلسطينين"، وليس لهذا المصطلح دلالة أخرى إلا حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والحصول على تعويضات عن عشرات السنين من المعاناة والنفي. وللتأكد من أن إسرائيل ستستوعب فعلا اللاجئين الفلسطينيين، ستُبقى دمشق على قيادات حماس، والجهاد الإسلامي ومنظهات الرفض الأخرى في دمشق بزعم أنه إذا كانت إسرائيل تريد عدم بقائهم في العاصمة السورية، فعليها أن تعيدهم إلى إسرائيل – إلى ديارهم التي نُهبت عام ١٩٤٨ في طبرية وصفد وحيفا. فهل لدى أحد ضهانة بألا يحدث هذا المادي

#### \* على الصعيد الداخلي:

خلافا لما يعتقدونه لدينا، ليس لدى النظام السورى أى نية في الانضهام إلى ثورة الاتصالات والعولة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك لأن الصناعة السورية توقفت عند السبعينيات، والفساد الاقتصادى المؤسسى (الذى يطلقون عليه بيروقراطية) يقف حائلا أمام المشروعات الخاصة التى تتهج قواعد السوق العالمية. فالأسر الحاكمة، أسرتى الأسد وغلوف، لن تتخلى عن احتكاراتها التى تمثل بالنسبة لها دجاجة تبيض ذهباً. كها أن الإنترنت يعتبر في سوريا تهديدا للنظام يفوق في خطورته الانفتاح أمام الأسواق الأجنبية، أما الديموقراطية فهى الكابوس الدائم للنظام السورى منذ أما الديموقراطية وفي الكابوس الدائم للنظام السورى منذ المخرجة أنها طالت نواباً في البرلمان. والسوريون الذين نشروا للرجة أنها طالت نواباً في البرلمان. والسوريون الذين نشروا على الإنترنت مواداً لا تروق النظام، قدموا للمحاكمة وشجنوا.

حالة الحرب مع إسرائيل والجولان المحتل كانت ولا تزال الذريعة السورية الرئيسية فى قمع الحريات السياسية فى سوريا، وتكميم أفواه معارضى النظام، وإخضاع وسائل الإعلام لرقابة مشددة، وسجن دعاة حقوق الإنسان، وتصفية المعارضين السياسيين فى الداخل. كما أن حالة الحرب الدائمة تتيح للرئيس السورى استفتاء الشعب كل سبع سنوات على تجديد فترة ولايته كمرشح وحيد سيفوز بنسبة ٩٩٪، حيث لا يمكن فى أوقات الحرب، بحسب الناطقين السوريين، التحول إلى النظام الديموقراطى الذى سيقضى على التفاف الشعب حول الزعيم الواحد والأوحد والمتفرد.

صحيح أن "تحرير" الجولان سيمنح النظام السورى

الشرعية المفقودة، ولكن السلام مع إسرائيل سينهى حالة الحرب، وسيضع حدا للمزايا التى يوفرها هذا الوضع للنظام. يعرف الأسد وحاشيته ذلك جيدا، ولذلك لا أعتقد أنهم يريدون السلام مع إسرائيل فعلا. إنهم يريدون الجولان، ولكن استقرار النظام يهمهم أكثر من السلام ومن الجولان معا. وحالة الحرب - حتى وإن كانت حالة ساكنة - تمنحهم مزايا لن يحصلوا عليها في وقت السلم.

#### \* إسرائيل والعالم العربي:

السبب الرئيسى في كراهية السعوديين والمصريين لنا هو أن الدين الإسلامي لا يجب اليهود. والسلام بين سوريا وإسرائيل لن يغير نظرة المسلمين التقليدية لإسرائيل: نبتة غريبة غُرست كالسكين في قلب الأمة العربية بأيدى الاستعمار البريطاني. كما أن الفلسطينيين، خاصة حماس، لن يتنازلوا عن تحرير فلسطين من البحر حتى النهر. وحتى إذا قرر السوريون الدخول في سلام معنا، والابتعاد عن حزب الله، وخيانة الفلسطينيين، فحينها ستساعد إيران حماس في فضح الخونة السوريين الذي باعوا القضية الفلسطينية كي يستردوا الجولان. هذا ما سيحدث، إلا إذا عقدنا سلاما مع إيران أيضاً.!!.

#### # الخلاصة:

لست معارضا للسلام مع سوريا. ويشكل مبدئي، لست معارضا للتنازل عن الجولان، ولكنى أعارض النهج السائد لدينا بأن التنازل عن الجولان فقط سيحقق كل أحلامنا في سلام حقيقى مع سوريا. فأنا أرى أن التنازل عن الجولان في حد ذاته لن يسفر عن أى نتيجة إلا إذا كان جزءاً من تحول شامل في السياسة السورية، وفي تعامل سوريا مع الغرب، وإيران، ولبنان، والفلسطينين والعالم العربي. كما أن تغير الوضع الداخلي في سوريا باتجاه المصالحة بين النظام ومواطنيه سيسهم في جلب السلام لسوريا وجيرانها. التنازل عن الجولان بدون أن ترافقه تحولات كتلك التي مرت بها مصر لن يعود علينا بالسلام الذي ننشده.

من الحرى بـ خبراء الشئون السورية عندنا أن يروا العالم من منظور النظام السورى، وأن يتوقفوا عن الترويج للأحلام الجميلة التي لا أساس لها.

(\*) كاتب المقال باحث متخصص في الصحافة السورية، وأعد رسالة دكتوراة عن هذا الموضوع.

## سيعون الجولان كما يباع اللحم في السوق المدر: www.nfc.co.il المدر: ٢٠٠٨/٥/٢١

من يتخيل إنه من الممكن اللعب مع السوريين بالحديث، و البحس النبض، والتوقف في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المفاوضات – سنقص عليه قصة فتى تمت خطبته على فتاة، طلب منها أن تخلع ملابسها في البداية، وعندما استجابت له زعم أن أنفها لا يروقه..!! ومن يحاول فعل ذلك وخداع دولة مثل سوريا فإنه يلعب بالنار ويدعو للحرب.

أما بالنسبة لهؤلاء «الذين لا يشعرون بالقلق إزاء ذلك»، فإننا نذكرهم بأن مصر كانت ضمن المعسكر السوفيتي شأنها شأن سوريا اليوم، أي «ضمن محور الشر» حتى اتخذت قراراً بأن مصالحها مع الغرب، فجاء كيسنجر وعرض عليها سيناء وملياري دولار في السنة، وهكذا غيَّرت مصر مسارها. أما سوريا فهي دولة دكتاتورية، ولا نعرف ما الذي يحدث في أغوارها، وعندما يأتي اليوم الذي ستدفعها فيه مصالحها الداخلية نحو الغرب، سيكون ذلك مشكلة بالنسبة لنا ولسكان الجولان.

يدعو الآن المحللون السياسيون ومقدمو البرامج الإعلامية الى الانسحاب من الجولان. صحيح أن ٧٠٪ بمن شملتهم الاستطلاعات (أى نحو ٨٠٪ من اليهود) يعارضون الانسحاب، إلا أن بقية الـ٧٠٪ الذين يشكلون نسبة ٩٩٪ في وسائل الإعلام يؤيدون الانسحاب من الجولان. وقد رأينا بالفعل أنه علاوة على المفاجآت التي تصدر عن مكتب رئيس الوزراء، تقوم وسائل الإعلام بتشويش ذهن الجمهور. إذ يمكن اليوم عبر وسائل الإعلام عرض منطقة تقع تحت السيادة الإسرائيلية ويعيش بها عشرون ألف نسمة، وهي بمثابة مشروع قومي يتألف من عشرات المستعمرات، والمزارع وصناعة السياحة وتاريخ يزيد على ثلاثة آلاف عام عنى غرضها للبيع مثلها يباع اللحم في السوق، وهذا يعنى أننا لسنا فقط الم نصل بعدا بل إننا مازلنا بعيدين عن يعنى أننا مثبتة في أرضنا.

يقول رؤساء مستعمرات الجولان إن الجولان بمثابة ثروة إذا لم يدرك استراتيجية هامة، وهي ملك لشعب إسرائيل. وليس جيداً أن جوش قطيف.

نضع التفاح كله في سلة أمنية واحدة. فقد رأينا ضباطاً كباراً في مناصب عليا أخفت مبرراتهم الأمنية بين طياتها أجندات سلام كاذب، وجلبت علينا كوارث عسكرية سياسية. من الأفضل التركيز على السؤال لماذا حقاً «الجولان ملك لشعب إسرائيل».

لقد سيطرت سوريا على الجولان لمدة ٢١ عاماً فقط، في حين بقيت الجولان تحت سيطرة إسرائيل طوال الوقت، فقد قام البارون روتشيلد بشراء ١٥٠ ألف دونم في الجولان نحو نصف مساحة القطاع) قامت الحكومة السورية بالاستيلاء عليها. وقد استوطن اليهود الجولان بدءاً من عام بالاستيلاء عليها. وقد استوطن اليهود الجولان بدءاً من عام كما استوطن الجولان أسباط دان ومناشيه، وحكمها ملوك كما استوطن الجولان أسباط دان ومناشيه، وحكمها ملوك إسرائيل من شاؤول وحتى هيرودس. وشهدت الجولان قرى يهودية تعود إلى فترة كتابة المشنا والتلمود وآثار لـ٧٧ قرى يهودية تعود إلى فترة كتابة المشنا والتلمود وآثار لـ٧٧ معبداً. وظلت خالية لمدة ألف عام حتى عاد اليهود إليها مرة أخرى.. إن الجولان ملكاً لنا لأنها ميراث آبائنا.. ينبغى أن نقول ذلك أمام كل من يتحدث عن الاستراتيجية والأمن.

نقول دلك امام كل من يتحدث عن الاستراتيجيه والامن. وهناك موضوع آخر لا يجب أن نتهرب منه ألا وهو المعارضة. فقد كشف استطلاع «مآجر موحوت» أن ٤٨٪ من الجمهور سيرفضون أمر إخلاء الجولان. وهذه نتيجة طيبة بالنسبة للمتمسكين بالجولان، إلا أنها تزعزع على ما يبدو حق السيادة الإسرائيلية في نقل أراضي إسرائيل إلى دول أخرى. فقد قامت بعض الدول بطرد سكان الدول المعادية الحرى. فقد قامت بعض الدول بطرد سكان الدول المعادية مكانها. وكما أن سلب حقوق الإنسان وحريته محظورة على الدولة المحتلة، فإن «تنظيف «الجولان من اليهود لن يكن إلا خطأ قومياً، لأنه أيضاً جريمة ضد الإنسانية.. ومن هنا لنا حق المعارضة.

إذا لم يدرك زعهاء الجولان ذلك، فحتماً ستتكرر مأساة جوش قطيف.

## السلام مع سوريا خطأ كبير في الاستراتيجية الإسرائيلية السرائيلية المسدر: www.scoop.co.il

الصحيفة، فإن هذا هو السبب الذي جعل الرياض ترفض المطالب الأمريكية المتكررة بخفض أسعار البترول.

وبالتالي، يبدو من المشهد أن السعودية دخلت في حالة مواجهة مع الولايات المتحدة، خصوصاً بسبب أنباء تواترت عن تقرب أمريكي من إيران، ومخاوفها تزداد من أن يتم التوصل إلى صفقة أمريكية إيرانية حول العراق. كذلك، فإن السعودية مستمرة هي ومصر في مقاطعة بشار الأسد. وفي الوقت نفسه فإن أصدقاء إسرائيل التقليديين في تركيا يستعدون لمواجهة مع الحكومة الإسلامية.

وعلى ضوء ذلك: هل هذا هو الوقت المناسب للتقارب الإسرائيلي السوري، ودعم الحكومة الإسلامية في أنقرة، والتوصل إلى اتفاق مع حماس...؟. يُذكر أنه مع بدء مؤتمر أنابوليس أوضحت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن نية إسرائيل تتجه إلى تعبئة الدول المعتدلة ضد "محور الشر"، فهل غيرت إسرائيل موقفها وقررت الانضام إلى "محور الشر"...؟!.

أعلن أمس أن الرئيس المصري حسني مبارك رفض لقاء الرئيس السوري بشار الأسد في مؤتمر عقد في ليبيا رغم التوصل إلى اتفاق مصالحة في لبنان.. وفي تركيا دخلت المحكمة العليا في مواجهة مع الحكومة الإسلامية حول مسألة الحجاب، وتتزايد التقديرات بأن الجيش التركي يقترب من ساعة الحسم مع الحكومة.

تضع هذه التطورات الإقليمية إسرائيل أمام أسئلة صعبة: مَنْ هم حلفاؤها في الشرق الأوسط في هذا الوقت الصعب..? هل الحوار مع الأسد بوساطة الحكومة التركية الإسلامية لا يضع إسرائيل في المعسكر الخطأ في خضم التطورات الإقليمية الجديدة..؟.

لقد ذكرت صحيفة القدس العربي التي تصدر في لندن أمس أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية تدهورت بدرجة كبيرة وبشكل لم تشهد مثيلا له منذ سنوات طويلة، وذلك بعد غضب السعودية بسبب سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وعلى حد قول

في تركيا يشارك اليوم (الأحد) مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى في جولة محادثات ثانية مع مسئولين رسميين سوريين بوساطة تركية. يشارك في هذه المحادثات وفد ممثل لرئيس الوزراء الإسرائيلي يضم يورام توربوفيتش وشالوم تورجان. وقد امتنع المسئولون في مكتب رئيس الوزراء عن التطرق للأمر، ورفضوا تأكيد ما تردد حول هذا اللقاء بشكل رسمي. كان توربوفيتش وترجمان قد غادرا إسرائيل بشكل رسمي للإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في الثاني والعشرين من شهر يونيو، وقد توجه الاثنان إلى باريس ولكن اللقاءات التي تحددت لها سوف تجري فقط في غضون يومين.

إن أحد الموضوعات المستقبلية التي ستُطرح على طاولة المفاوضات غير المباشرة مع السوريين يتعلق بإمكانية عقد لقاء بين رئيس الوزراء أولمرت والأسد في المؤتمر الذي سيناقش شؤون الشرق الأوسط، والذي سيعقد بمبادرة من ساركوزي في الثالث عشر من يوليو عشية الاحتفال بعيد الاستقلال الفرنسي في باريس.

وقد وقد وجه الرئيس الفرنسي الدعوة إلى كل من أولمرت والأسد للحضور إلى باريس، وربها تكون هناك إمكانية لعقد لقاء بينهها. ولكن حسب تقديرات الأوساط السياسية في القدس فإن الظروف غير مناسبة بعد لعقد مثل هذا اللقاء. وقد أعرب أولمرت عن استعداده بشكل مبدئي للمشاركة في مؤتمر باريس، ولكن لم يصل شيء بعد حول ما يعتزمه الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي هذا السياق، يجدر بنا أن نشير إلى أن المبعوثين اللذين أرسلهما ساركوزي قاما بزيارة دمشق اليوم، ومن المقرر أن يحملا الرد لساركوزي، وعندها سيتضح على ما يبدو إذا ما كان بشار الأسد هو الآخر على استعداد للمشاركة في هذا اللقاء أم لا.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت قناة "العربية" أن الوفد السوري قد توجه إلى تركيا. وحسب تقرير العربية، فإن المحادثات

ستجرى خلال "الأيام القليلة المقبلة".

إن استمرار المحادثات بين الجانبين جاء في ظل التصريح العدائي شديد اللهجة لفيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري، الذي قال نهاية الأسبوع الماضي أن بلاده أمامها عدة خيارات لتحرير هضبة الجولان، من بينها خيارات غير السلام. وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الدستور" الأردنية فقد توجه المقداد إلى سكان هضبة الجولان قائلا: "يجب على المستعمرين أن يعرفوا أننا سندافع في غضون دقائق عن أراضينا. يجب عليهم أن يعرفوا أن هضبة الجولان تنتمي الينا، وأنه ليس من حقهم أن يربوا أبناءهم في الجولان لأنها ليست مكانهم. لن يتمتعوا بحياتهم في الجولان لأنها ليست مكانهم. لن يتمتعوا بحياتهم في الجولان".

كان المقداد قد صرح قبل عدة أيام قائلاً: "أعتقد أنه من السابق لأوانه للغاية استئناف المفاوضات المباشرة. فثمة شروط مطروحة". كها رفض ناتب الوزير السوري التطرق إلى مسألة استئناف محادثات السلام في تركيا، وقال إنها لا تزال في مرحلتها الأولى، وأن سوريا تتمنى أن تكون إسرائيل جادة فيها يتعلق بالتوصل إلى اتفاق يساعد على بث الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال المقداد: "إن هدفنا هو تحقيق انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. هذا هو الأساس لبداية محادثات مباشرة مع إسرائيل".

صدر الإعلان عن إجراء المحادثات بين إسرائيل وسوريا عن العواصم الثلاثة دمشق وأنقرة والقدس. وقد جاء فيه أن "إسرائيل وسوريا قد بدأتا محادثات سلام غير مباشرة برعاية تركية. وقد أعلن الجانبان عن اعتزامها إجراء المحادثات بقلب مفتوح وشفافية وإجراء حوار جاد ومتواصل من أجل التوصل إلى سلام شامل بها يتلاءم مع الإطار الذي تحدد في مؤتمر مدريد".

وقبل نشر هذا البيان بوقت قصير أطلع رئيس الوزراء وزيرة الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان ورؤساء الموساد والشاباك وقادة الائتلاف الحكومي على تفاصيل هذه المحادثات.

## إسرائيل وانتخابات الرئاسة الأمريكية

## أوباما: "لن أساوم على أمن إسرائيل"

بقلم: جيل كادرون الصدر: www.walla.co.il Y . . A /7 / E



على الهوية اليهودية لإسرائيل". وحظى أوباما بتصفيق حار خلال كلمته.

"لن ننسى الجنود الإسرائيليين

الثلاثة الذين اختطفهم حزب

الله، وسنعيدهم إلى وطنهم"

بهذه العبارة افتتح باراك أوباما،

المرشح الديموقراطي للرئاسة

الأمريكية، كلمته يوم الأربعاء

أمام مؤتمر "إيباك" (اللوبي

الأمريكي من أجل إسرائيل).

وتطرق أوباما باستخفاف إلى الاتهامات التي تقول إنه شخص خطير على إسرائيل: "أنا أتحدث من القلب، وأنا صديق لإسرائيل. عندما أزور إيباك أشعر بأنني ببن أصدقائي. أصدقاء يعملون معى لكى تظل العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل غير قابلة للتأثر اليوم أو غدا. العلاقات بين دولتينا تتجاوز المصالح المشتركة وتتجسد في القيم والرؤى المشتركة".

وتحدث أوباما عن عزل حماس حتى تعترف بإسرائيل وبحقها في الوجود، موضحاً أنه كان من المعارضين لإجراء انتخابات في السلطة الفلسطينية تشارك فيها حماس: "لن أتحدث معهم قبل أن ينبذوا العنف. على الشعب الفلسطيني أن يدرك أن العنف والتطرف لن يعودا عليه إلا بمكاسب قصيرة الأمد". وأضاف أوباما أنه سيدعو قادة الدول العربية إلى إقامة علاقات مع إسرائيل، وسيضغط على مصر لوقف

تهريب الأسلحة إلى غزة. وأكد أوباما على دعمه لإسرائيل في مواجهة التهديد الإيران، قائلاً: "إيران هي التهديد الأكبر على إسرائيل. التصدى لإيران ليس مسألة حزبية، وإنها أمر مشترك لكل الأمريكيين. سنفعل كل ما بوسعنا لمنع إيسران من حيازة سلاح نووى". وتحدث أوباما عن المخاطر الكامنة في تسلح إيسران نوويا، وقال: "هدفي

سيكون القضاء على هذا التهديد. ولكن مع ذلك، علينا أن نستوعب فشل السياسة الحالية". وانتقد بآراك أوباما إدارة بوش وحربها في العراق، التي أضرت بحسب قوله بحصانة ومنعة أمريكا، مشيرا إلى أنه كان عليها التركيز على التهديد الإيراني "الذي عرفنا منذ سنوات طويلة بمحاولاته التسلح نوويا. عرفت أن الحرب في العراق ستقوى إيران، وهو مّا حدث بالفعل".

ومع ذلك، أوضح أوباما أن سيلتقى في عامه الأول في البيت الأبيض بالرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ولكن فقط في الوقت الذي يناسبه، وإذا رأى أن لقاء كهذا قد يسفر عن نتائج إيجابية. وعرض أوباما على النظام الإيراني "جزرة" على هيئةً وقف العقوبات الدولية وقبول إيران في الأسرة الدولية. وأوضح قائلا: "بهذه الطريقة فقط يمكن تجنيد إجماع دولي، خاصة من جانب حليفتي إيران: روسيا والصين".

دعا أوباما الحكومة الإسرائيلية إلى وقف بناء مستعمرات جديدة وتخفيف سياسة الحواجز في الضفة الغربية "وفقا للاتفاقات التي وقعتها إسرائيل مع إدارة بوش". وتعهد المرشح الديموقراطي باستمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل: "سأجلب معى إلى البيت الأبيض التزاما ثابتا بأمن إسرائيل يتضمن الحفاظ على تفوقها العسكرى في مواجهة خصومها. التعاون الدفاعي يعد نموذجا للنجاح وعلينا تعميقه. في العقد المقبل، سنستثمر ٣٠ مليار دولار لهذا الغرض، وهو مبلغ يفوق استثهاراتنا في أي دولة أخرى".

وأضاف: "سنعزز تعاوننا فى بجال الدفاع ضد الصواريخ، بشكل يشبه علاقاتنا مع دول الناتو. سأدعم دائها حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها". وأشار أوباما إلى أن الحماية الحقيقية تكون فقط بواسطة السلام الدائم و"سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك.. هذه هى بالفعل المصلحة الحقيقية لكل الأطراف: لإسرائيل، وللولايات المتحدة، وللشعب الفلسطيني، وللعالم العرب"

ولم ينس أوباما أن يوجه لدغة للرئيس الأمريكي جورج بوش، حيث قال: "إنني أؤيد حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، ولكنني لن أنتظر حتى الأيام الأخيرة من ولايتي، وإنها أنوى فعل ذلك في الأيام الأولى". وقال أوباما عن منافسه جون ماكين: "إنه مهتم بمواصلة سياسة بوش التي تؤدى إلى تعزيز أعداء إسرائيل.. أنا أرفض تأييد السياسة التي جعلت الولايات المتحدة وإسرائيل أقل

وعندما تحدث عن زيارته إلى متحف ياد فاشيم (متحف تخليد ذكرى أحداث الكارثة النازية)، قال أوباما: "كرئيس، لن أتنازل أبدا في أى موضوع يتعلق بأمن إسرائيل، خاصة أنه لا تزال هناك أصوات تنكر الكارثة النازية، وإرهابيون يقسمون على إبادتها، وخرائط لا يعترف بها، وصواريخ قسام

على سديروت، وكتب دراسية تنضح بالكراهية لإسرائيل". \* "الرئيس القادم يجب أن يكون ديموقراطيا":

أعربت السيناتور الديموقراطى هيلارى كلينتون، التى خسرت السباق الرئاسي، عن تأييدها لأوباما: "إننى أعرف، بعقلى وقلبى وعواطفي، أن تأييد إسرائيل أمر مهم. إسرائيل بحاجة إلى رئيس ديموقراطي. يشرفنى أن أسميه صديق، وأنا أعرف أنه سيكون صديق جيد لإسرائيل".

وأكدت كلينتون على قوة ومتانة العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما أكدت على القواسم المشتركة بين الدولتين، بدءاً من النكبة النازية، مرورا بالاعتراف ببيان الاستقلال الذي تلاه بن جوريون، وتأييد كل الرؤساء الأمريكيين لإسرائيل، وصولا إلى الحرب المشتركة ضد الإرهاب. وأبدت أيضاً تعاطفها مع سكان سديروت مأشكاه ن

ونفت كلينتون المزاعم القائلة بأن التأييد القاطع لإسرائيل يخالف المصلحة الوطنية الأمريكية، مشيرة إلى أنه من حق وواجب إيباك أن تضغط على الحكومة لدعم إسرائيل وتأييدها. وأضافت: "يجب على كل دول المنطقة أن تعى أن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل دائها ولن تضغط عليها لتقديم تنازلات من جانب واحد". وبالنسبة لحاس، قالت هيلاري: "التحاور مع هذه المنظمة أمر لا يقبله العقل، ولا يمكن أن يتم ذلك قبل أن تتخلى عن طريق الإرهاب وتعترف بإسرائيل".

وعن التهديد الإيراني، قالت: "لن نسمح لإيران أبدا بالحصول على سلاح نووي، لأنه لا يهدد فقط إسرائيل وإنها يهدد أيضاً الولايات المتحدة والعالم كله. وإذا قررت إيران استخدام سلاح نووى ضد إسرائيل، فعليها أن تعرف جيدا ماذا ستكون العواقب"، واتهمت هيلارى إدارة بوش بالمسئولية عن تقدم إيران على المسار النووى.

## بقلم: د. ميتاف سيلفر (\*) باية الأيام: هر شحر زنجي في الولايات المتحدة وعربي في إسر ائيل المسلم: موقع والا الإلكتروني

الطيبة للفائز في الانتخابات التمهيدية. صحيح أن صمتها ليس مدعاة للفخر، ولكن الانفعال الناجم عن انتخاب أوباما يفوق التوترات التي لازالت موجودة في الحزب الديموقراطي، وكذلك القلق في الحزب قبيل المنافسة الصعبة خلال الشهور الخدسة القادمة ضد المرشح الجمهوري جون

ماكين. في دولة إسرائيل التي تستعد لانتخابات مماثلة، لا يحظي استغرق الأمريكيون ٦٠ عاماً حتى يدركوا أن وجود مرشح زنجى للرئاسة مصلحة قومية. أعتقد أننا أيضاً سنستغرق ٦٠ عاماً حتى ندرك أن وجود مرشح عربى فى السلطة يعد مصلحة إسرائيلية.

فاز الزنجى باراك أوباما في الانتخابات كمرشح للحزب الديموقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وحتى الآن الرفض هيلاري كلينتون - الخصم - الإعراب عن أمنياتها

غنارات إسرائيلية

ختارات إسرائيلية

ترشيح شخص زنجى لانتخابات الرئاسة الأمريكية باهتمام كبير. القليلون فقط يطرحون السؤال المعروف: «هل هذا أفضل لليهود..؟». والحقيقة أن هذه اللامبالاة مبررة، وإن كان السؤال المذكور عاليه ليس مها الآن.

فقد كتب الصحفى توماس فريدمان مؤخراً فى عموده: «لقد بات الآن تأييد إسرائيل فى الولايات المتحدة قضية حزبية عليا، ولا توجد مخاوف حقيقية من أن يؤدى انتخاب المرشح الديموقراطى بدلاً من الجمهوري، أو العكس، إلى تغيير راديكالى فى شبكة العلاقات المنتظمة والمتينة بين إسرائيل والولايات المتحدة. ففى هذه الجبهة المصيرية من العلاقات بين الدول، أوباما الأفضل لليهود تماماً كها أن ماكين الأفضل لليهوده.

بناء عليه، لا يوجد مغزى الآن للتساؤلات حول أوباما ومصلحة اليهود. ومع ذلك، لقد حان الوقت للاعتراف بالتحركات التى تحدث فى الولايات المتحدة، والتى من شأنها أن تنعكس قريباً على السياسة الداخلية لدينا. الطريقة الأوبامية ستجتاح السياسة الإسرائيلية فى الأجيال القادمة، وستؤدى إلى صعود ساسة من هامش المجتمع. لإدراك المغزى الزمنى لتعبير «قريباً لدينا»، ربها يجدر بنا أن نضع الانقلاب السياسى الذى يحدث حالياً فى الولايات المتحدة فى تواصل زمنى مريح للرؤية الإسرائيلية.

# تمييز إيجابي:

منذ ٢٠ عاماً، في صيف ١٩٤٨، تقريباً مع إقامة الدولة اليهودية، حدث انقسام في مؤتمر الحزب الديموقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية عندما رفضت بعض العناصر من ولايات الجنوب الموافقة على مواقف المرشح المنتخب هاري. س ترومان، الذي أيَّد منح حقوق المواطنة للسود. وقد وصل الخلاف إلى حد إقامة الديموقراطيين الجنوبيين حزباً لهم عمل لسنوات من أجل تكريس نظام العنصرية في ولايات مختلفة بالولايات المتحدة، وتحديداً في الجنوب.

أدى نشوء هذا الحزب إلى تقييد خُطى ترومان، مما اضطره في ١٩٤٨ إلى الدخول في منافسة غير متكافئة أمام المرشح الجمهوري. ونتيجة لذلك، خلال فترة ولايته، حتى عام ١٩٥٢، لم ينجح ترومان في إجراء تعديلات حقيقية في عال حقوق المواطن. وباستثناء تحقيق التضامن في الجيش الأمريكي، لم يرتق وضع السود في الولايات المتحدة بعد انتخاب ترومان في ١٩٤٨، رغم أنه شخص يشعر بالتزام فطرى نحو العدالة الاجتهاعية.

أى منذ ٢٠ عاماً كان سيناريو وجود مرشح أسود لرئاسة الولايات المتحدة بمثابة هذيان صارخ. أى شخص أمريكى عاقل كان سيصل آنذاك لنتيجة مفادها أن «سيناريو كهذا غير وارد لدينا في أمريكا قريباً». ولكن منذ ذلك الحين، حدث

العديد من الانقلابات في السياسة الأمريكية، وتحديداً على مستوى هيئة القضاء. بدأ ذلك مع الأحكام التي صدرت في منتصف الخمسينيات من أجل التضامن في مجال التعليم. استمرت تلك المسيرة بعد اغتيال كيندى بسن تشريعات في موضوعات حقوق المواطن، وكذلك بتطبيق التمييز الإيجابي في الولايات المتحدة، وهي السياسة التي أثارت خلافات كثيرة، نظراً لأنها جعلت المجتمع الأمريكي يعتاد وضعاً اجتهاعياً جديداً، يتعين عليه فيه توقع تقلد السود وأبناء الأقليات مناصب كبيرة.

\* خلال ٢٠ عاماً - "قريباً لدينا":

شاركت وسائل الإعلام الجاهيرية أيضاً في هذا الانقلاب الثقافي، حيث سبقت انتخاب أوباما بوقف عرض الأفلام والمسلسلات التليفزيونية التي يحاول فيها أبناء الضواحي والنساء والزنوج وغيرهم التسلل إلى قمة الهرم. وما من شك أنه يمكن بالطبع القول إن الواقع الذي شهدناه صباح اليوم في الولايات المتحدة بدأ في التشكل عقب إنتاج أفلام الواقع الافتراضي في هوليوود.

هذا الواقع ليس سحراً كما أنه ليس مجرد كلام معسول. إن التغيير الحقيقى هو الذى دفع بشخص زنجى للمنافسة على رئاسة الولايات المتحدة فى عام ٢٠٠٨، بل واقترب بشدة من البيت الأبيض.. إن القومية الأمريكية تتخذ حالياً قراراً شجاعاً بموجبه يكون انتخاب أحد أبناء الأقليات لأكبر منصب فى دولتهم مصلحة قومية عامة، خاصة أن المجتمعات الديموقراطية في العالم بات يترسخ فى قناعتها أن المجتمع التعددى أكثر أماناً وازدهاراً.

ومثلما كان الحال في الولايات المتحدة في صيف ١٩٤٨ - هناك الكثيرون لدينا في إسرائيل عام ٢٠٠٨ بالطبع على اقتناع بأنه لا يمكن لأحد أن يتصور وضع يؤدى فيه اتحاد قوى معينة في المجتمع لدينا إلى اعتلاء ممثل الأقلية العربية قمة الهرم.

من يستطيع أن يفكر فى وضع تتوصل فيه الأغلبية بين اليهود فى إسرائيل إلى نتيجة مفادها أن انتخاب عمثل الأقلية العربية لأكبر منصب فى الدولة هى مصلحة قومية عامة..!!. سيأتى يوم ستقرر فيه الأغلبية أن الطريقة الأوبامية المتمثلة فى الدفع بمرشحين عرب إلى السياسة الإسرائيلية ربا تدعم إسرائيل كدولة يهودية وتعددية.

هذا سيحدث «قريباً لدينا».. وقد ضبطنا ساعاتكم على جدول زمنى ٦٠ عاماً اعتباراً من اليوم.. بالضبط مثل أمريكا.

(\*) كاتب المقال رئيس قسم الدراسات متعددة التخصصات في أكاديمية عيميق يزرعئيل.

بقلم: د. عيران ليرمان (\*)

## هل باراك أوباما أفضل لليهود..؟

اندلاع حرب لبنان الثانية في ٢٠٠٦.

وقد اتضحت الأمور بصورة قاطعة في لقاء أجراه أوباما مع جيفرى جولدبرج، في مجلة «مجلة أتلانتيك الأمريكية الشهرية» في ١٢ مايو. وتجدر الإشارة إلى أن جولدبرج نشر في العدد السابق للمجلة مقالاً أثار عنوانه المقلق علامات استفهام بشأن مستقبل إسرائيل، واعتمد المقال بتوسع على مواقف الأديب الإسرائيلي دافيد جروسهان، الذي لقى ابنه مصرعه في لبنان.

وقد أعرب أوباما - الذى ذكر أنه قرأ فى كتاب «الزمن الأصفر» الذى ألفه جروسهان - عن مشاركته جروسهان الألم (وحرص على أن يذكر تعاطفه أيضاً مع أدباء آخرين، من أمثال ليون يوريس - الذى يتضامن مع التيار الرئيسى المتعاطف مع الصهيونية).. وأوضح مجموعة من المواقف القيمية والحسية زاخرة بالخبرة التاريخية تغذى تعاطفه لإسرائيل.

وأبلغ جولدبرج أن مواقفه من الصهيونية تشكلت في المرة الأولى عندما كان في معسكر صيفي في الصف السادس، عندما كان أحد المرشدين شاباً يهودياً، قضى بعض الوقت في إسرائيل، وأطلع أوباما الصبى (الذي كان يشعر بأنه منقطع عن أصوله ويناضل من أجل تحديد هويته) على التجربة الصهيونية المتجسدة في العودة إلى الوطن، وفي حفاظ الشعب اليهودي بعد أحداث النازية على ثقافته وأصوله في الشتات. ولذلك تزايد (شأنه شأن الكثير من التقدميين في الولايات المتحدة، خاصة من الجيل السابق) تعاطفه لفكرة العدالة الاجتماعية، التي كانت تتجسد في الحركة الصهيونية الشابة والكيبوتسات. يقول: "لقد جذبتني بشدة فكرة أنك قادر ليس فقط على إيجاد مكانك وإنها إيجاد فرصة للبدء من جديد، وإصلاح أخطاء الماضي».

على الصعيد السياسي، كما هو حال معظم المفكرين، فإن علاقاته بالجمهور اليهودى (وبشكل خاص، مع مؤيديه فى شيكاغو، منذ مطلع بداية حياته العامة) كان لها دور رئيسى فى تشكيل وعيه، لدرجة أن البعض داخل الجمهور الأفريقى الأمريكى كانوا يعتبرونه خطيراً على المصالح اليهودية... وقد أكد أن هؤلاء المؤيدين يعرفونه جيداً ويعرفون موقفه من اليهود (وإسرائيل)، وبالتالى كانوا يؤيدونه بلا تردد عندما بدأت حملة الاتهامات الحالية.

تحظى أفكار مثل العودة للوطن ("ما أحببته في إسرائيل،

تتناول مجموعة طويلة، تكاد تكون مفاجئة من حيث حجمها وكثافتها، من المقالات، واللقاءات والتقارير الصحفية، في مختلف وسائل الإعلام بالولايات المتحدة - بدءاً من الصحافة المكتوبة وانتهاءً بالمدونات والرسائل المنتشرة عبر شبكة الإنترنت - في الفترة الأخيرة العلاقات بين موشح الحزب الديموقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما، ودولة إسرائيل ويهود الولايات المتحدة.

ومن بين أسباب ذلك: أولاً وقبل كل شيء، الأهمية السياسية ليهود الولايات المتحدة. ففضلاً عن الثقل السياسي للسكان (حيث إن الصوت اليهودي، بمفرده، له ثقل كبير في الولايات الرئيسية، كها حدث في ولاية فلوريدا عام ٢٠٠٠، وأوهايو عام ٢٠٠٤)، هناك مكانتهم كعنصر ناشط، ومتبرع ومحفز. كها أنهم يجسدون بصورة تقليدية التوقعات الأخلاقية للمجتمع الأمريكية تجاه نفسه، ويكتسبون أهمية متميزة في منظومة الانتخابات التي تعد نقطة تحول تاريخية.

ومن هنا تأتى رغبة أوباما فى تجسيد التزامه، وفى الوقت نفسه، السعى الحثيث من جانب خصومه (معسكر هيلارى كلينتون، الذى حاول حتى الآن الحفاظ على مكانته بين الجمهور اليهودي، وحملة ماكين الانتخابية أيضاً وذلك بالنظر إلى شهر نوفمبر) للتشكيك فى التزامه والتلميح بأصوله وعقيدته الدينية: هل هو مسلم..؟ أحد أرباب القس جيرميا رايت..؟ وحتى اسمه الثانى «حسين» يدل على أن يهود الولايات المتحدة لا ينبغى أن يعتبروه صديقاً.

على هامش هذا الكلام، ظهر رد فعل عكسى مؤثر فعلياً على نفس المؤشر: محاولة عناصر بالولايات المتحدة (وخارجها)، معادية لإسرائيل أو معارضة لها، للتأثير على أوباما (في مواجهة المواقف الموالية لإسرائيل البحتة من جانب كلينتون وماكين) وتعليق الآمال عليه بتغيير الخط السياسي الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

فى ضوء ذلك، أوضح أوباما بها لا يدع مجالاً للشك (بواسطة مدونة للحملة الانتخابية باللغة العبرية..!) أنه يعتبر نفسه صديقاً وفياً لإسرائيل ومؤيداً دائهاً لحقها فى الدفاع عن نفسها أمام أعدائها.. وكذلك مواقفه فى مواجهة الجمهور المستهدف الذى لم يفرح لسهاعه، مثل الطلاب الفلسطينيين فى رام الله (الذين قال لهم إنهم يعيشون فى الأوهام، إذا كانوا يتوقعون من الولايات المتحدة أن تنفصل عن إسرائيل) أو الجمهور المعادى لإسرائيل فى جنوب أفريقيا، التى زارها عند

غتارات إسرائيلية

عند زيارتى لها، هو أن الأرض ذاتها تعد رمزاً للولادة من جديد») بتعاطف شديد بين الأفارقة الأمريكيين.. وفي هذا السياق، يعرب أوباما عن تفهمه العميق لمن يشككون في حق إسرائيل في الوجود، أو يزعمون أن الولايات المتحدة توفر مأوى آمن وكاف لليهود.. يقول: "من على دراية بأحداث النازية، يدرك أنه لا يمكن توفير الإحساس بالأمان مستقبلاً.. مها يحدث».

فى ضوء ذلك، فإن مواقفه تجاه حركة حماس «لا تختلف» عن مواقف كلينتون وماكين. «لقد قلت إن هذه منظمة إرهابية وأدنتها مراراً وتكراراً.... يحظر الحوار معهم، قبل الاعتراف بإسرائيل، ونبذ الإرهاب والالتزام بالاتفاقات الموقعة» (أى شروط الرباعية الدولية).

قى غضون ذلك، لم تؤثر (ولم تثر غضبه) تعبيرات التعاطف من جانب عضو حماس، أحمد يوسف، على أوباما – التى تتضمن شهادة جديدة على أن أوباما يعتبر شخصية مختلفة عن بوش، وأكثر تفتحا للحوار فى أنحاء العالم، بها فى ذلك الشرق الأوسط، مقارنة «بدبلوماسية الكاوبوي» التي تنتهجها الحكومة الحالية: «أعتقد أن هذا دليل مشروع تماما، حيث إنهم لا يشككون فى دعمي، غير القابل للتغير لأمن إسرائيل".

كما أوضح لجولدبرج أن هذا لا يعنى التأييد الأعمى لمواقف "الصقور اليهود فى الولايات المتحدة" (كما يطلق عليهم أوباما)، أو لأى جانب من السياسة الإسرائيلية.. «كسياسي، أدرك أننا جميعا لسنا كاملين». ويشهد على ذلك ذكره لجروسهان وتعاطفه معه.

وفيها يتعلق بقضية المستعمرات، محل الخلاف بين اليمين واليسار من الجمهور اليهودي في الولايات المتحدة، لا يخفى أوباما انتقاداته للسياسة الإسرائيلية الحالية.

ظاهرياً، فإن هذه الرسائل الحازمة بشأن الفكرة الصهيونية وتحقيقها في دولة إسرائيل، كان من المفترض أن تكسب أوباما (الذي يعد لقبه الشخصي، كما أوضح للجمهور اليهودي في فلوريدا، المعنى المقابل للاسم العبرى «باروخ») مكانة قوية بين الجمهور اليهودي الأمريكي. فهناك الكثير من الجمهور اليهودي الذي لديه تحفظات على المشروع الاستيطاني، حتى وإن كانوا يهمشون القضايا الجوهرية - أمن إسرائيل، ورفض حق العودة، والحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل، والمعارضة للحلول الإجبارية، والتفسير العبرى «للشرعية الدولية»، وقضية القدس.

ولكن عملياً، كما جسدت الأحداث التي صاحبت زيارة

أوباما لبوكا راتون في فلوريدا - مظاهرات، وجدل متواصل في الصحافة، والانتقادات اللاذعة في بعض مواقع الإنترنت اليهودية - فإنه لا يزال هناك انقسام في الآراء، ومن بين أسباب ذلك أن عدداً من الجمهور لا يستريح لمظاهر التأييد التي يحظى بها أوباما من جانب عناصر وشخصيات محل خلاف.

هناك تساؤلات كثيرة حول المسائدة الصريحة والقوية من جانب مجموعة «J-Street» (التي تحاول أن تشكل في واشنطن لوبي "لمعسكر السلام"، بدعوى أن AIPAC لوبي يميني متشدد) لأوباما، بها في ذلك ما يتعلق بمسألة الحوار مع النظام الإيراني. تجدر الإشارة إلى أن أحد مؤسسي هذه المجموعة هو آلان سولومونت من بوسطن، من كبار المتبرعين لحملة أوباما الانتخابية.

كما أن ظهور السفير الأمريكى السابق لدى إسرائيل (ومصر)، دان كرتسر، كمستشار رئيسى لأوباما للشئون الإسرائيلية والشرق أوسطية، يثير ردود أفعال مختلفة. والحقيقة أن كرتسر يهودى أرثوذكسى، وخريج معهد «يونيفرسيتي» الديني اليهودي، ولديه عائلة في إسرائيل (كما أنه يشغل منصباً في اتحاد البيسبول الإسرائيلي...)، وله باع طويل في صناعة الدبلوماسية، والاستخبارات، وشئون الشرق الأوسط، في إطار وزارة الخارجية الأمريكية.

وفى الجهة المقابلة، يستغل المؤيدون اليهود لجون ماكين الجمهوريون، أو الديموقراطيون «الذين تركوا حزبهم» علامات الاستفهام العامة بشأن نظرية أوباما بشأن السياسة الخارجية والأمنية بصورة فاعلة، بهدف تقوية موقف ماكين وتفوقه بين الجمهور اليهودي قبيل حلول شهر نوفمبر القادم.

ومن السابق لأوانه تقديم تقديرات مضمونة بشأن المؤشر المستقبلي، حيث مازالت هناك ستة أشهر على إجراء الانتخابات. ولكن التوقعات في المعسكر الجمهوري هي أن يزيد حجم تأييد الجمهور اليهودي لماكين بصورة تفوق إنجاز بوش في انتخابات ٢٠٠٤ (حصل على أصوات ربع الناخبين اليهود)، وأن يقترب من إنجاز ريجان في مواجهة كارتر عام ١٩٨٠ (ما يزيد على ثلث الناخبين اليهود).

<sup>(\*)</sup> كاتب المقال مدير مكتب إسرائيل والشرق الأوسط، واللجنة اليهودية الأمريكية، لواء احتياط وخبير في السياسة الدولية والعلاقات الأمريكية - الإسرائيلية.

## ترجمات عبریة

## إسرائيل - إيران

فيزل: ﴿إذا حصلت إيران على سلاح نووى سنكون أول قنبلة تطلقها على تل أبيب، بقلم: طال ربينفسكي يديعوت أحرونوت Y . . A / 0 / Y .

> لا يحدث أن يزور إسرائيل كل أسبوع شخصان حائزان على جائزة نوبل للسلام، ناهيك عن زيارة الجامعة نفسها في اليوم نفسه. ولكن هذا ما حدث اليوم (الاثنين)عندما حضر كل من آل جور نائب الرئيس الأمريكي السابق لحضور مؤتمر حول الطاقة المتجددة، والبروفيسور إيلى فيزل الذي ألقى محاضرة عنوانها «ذكرى أحداث النازي بعد مرور ستين عاما على إقامة إسرائيل.

> وقد وجه فيزل سؤالا للحاضرين في القاعة وقال: الكيف يمكن التصدى للعداء للسامية..؟. نحن الآن في عصر الإنترنت، حيث يمكن لأى شخص أن يحرض على القتل، ولن يكون هناك من يردعه». وقد أدلى فيزل بهذه التصريحات في ضوء قصة حدثت معه هو شخصيا العام الماضي في أحد المصاعد في سان فرانسيسكو، عندما حاول طالب يبلغ من العمر ٢٢ عاماً خطفه لإجباره على إنكار أحداث النازي.

ويبدو القلق بشأن المستقبل واضحا على صوت فيزل؛ فهو يخشى الوضع الجديد الذي أصبح فيه الإنترنت مرتعا لنشر الكراهية، وكل شخص يستطيع أن يبث من خلاله سمومه ويظل مجهولا، وبالتالي يظل محميا. وعلى حدقوله، العلى سبيل المثال، الدفع في اتجاه سن القوانين».

لن يتم القبض إلا على مرتكبي الجرائم.

ويعد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكثر ما يثير قلق فيزل الحائز على جائزة نوبل للسلام. وقد قال فيزل: «أحمدي نجاد هو العدو الذي لا يمكننا أن نسمح له بالحصول على أسلحة نووية، لأنه إذا حصل عليها سيبيعها وستكون أول قنبلة يتم إطلاقها على تل أبيب. هناك أمر واضح بشكل مؤلم، ألا وهو إذا حدث شئ في إسرائيل فهذا يعنى أن اليهود جميعاً في خطر.

فقد حصل د. فيزل مؤخرا على الدكتوراه الفخرية من جامعة تل أبيب، كما حصل اليوم على لقب رئيس شرف المجلس العام لمعهد أبحاث العداء للسامية والعنصرية. تجدر الإشارة إلى أن المعهد التابع للجامعة وترأسه البروفيسور دينا فورت يعمل منذ ٦٦ عاماً.

سيصبح المجلس الذي أسس اليوم الجهة المحركة للمعهد الراقى الذى تستخدم الإدارة الأمريكية أبحاثه للحصول على معلومات حول وضع العداء للسامية في العالم. وقالت البروفيسور فورت: «سوف يساعد المجلس المعهد أيضاً من ناحية التعامل مع الجمهور، فهو سيتيح، وأصبحت الحركة تميل أكثر وأكثر ناحية إيران على حساب استقلاليتها، على خلفية العزلة والأزمة التي تواجهها حماس على مستوى الساحة الإقليمية والدولية.

وفي هذه الأثناء قال على نورى زاده، مراسل "الشرق الأوسط" للشؤون الإيرانية، إن "مصادر قريبة من المحادثات التي أجراها مشعل" في إيران أفادت بأن طهران وعدت مشعل بزيادة المساعدات الاقتصادية (أن تكون 10 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٨) والعسكرية (من حيث التدريبات والأسلحة) لحماس، لو "تركتها" دمشق ووقعت على اتفاقات سلام مع إسرائيل. وبناء على المصادر نفسها، فإنه قد حضر خلال هذه اللقاءات أيضاً كل من محمد على جعفرى قائد "الحرس الثوري" الإيراني، وقاسم سليماني قائد قوة القدس التابعة المحرس الثورى الإيراني، والمسئول عن الاتصال مع المنظهات الإرهابية خارج إيران، وأحمد وحيد الذي يترأس الصناعات الدفاعية الإيرانية. وقد وعد الأخير مشعل بأن إيران سوف تزود حماس بصواريخ متقدمة تم إنتاجها خصيصاً لحماس.

ويضيف على نورى زاده قائلاً إن زيادة المساعدات لحياس نالت مباركة مكتب الإمام على خامنئى الذى يقوم كبار مستشاريه، ومن بينهم على أكبر ولاياتى مستشار خامنئى للشؤون السياسية، بالمتابعة عن قرب للتطورات التى تحدث على مستوى المسار السورى الإسرائيلي. وخلال المحادثات نُقل عن خامنئى قوله إن مصير أبو مازن مرتبط بمصير رئيس الوزراء الإسرائيلي أولمرت وكلاهما "اقتربت ناسته".

جاءت زيارة خالد مشعل إلى طهران بالتوازى مع الزيارة التى يقوم بها وزير الدفاع السورى حسن تركهانى الذى بحث مع نظيره الإيرانى مصطفى محمد النجار النهوض بالعلاقات العسكرية بين الدولتين. وكانت إيران، التى أعربت عن استيائها من استئناف المحادثات على المسار السياسى السورى الإسرائيلي، هى التى طرحت هذا الموضوع خلال زيارة تركهاني.

التقى خالد مشعل، رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، في إيران مع سعيد جليلى، أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيراني.. قال المسئول الإيراني الكبير خلال اللقاء إن الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني تدل بشكل واضح على "ضعف النظام الصهيوني وضعف أولئك الذين يساندونه". وأضاف جليلي قائلاً: "إن المقاومة الفلسطينية جديرة بالتقدير والاحترام، وإن نجاح حماس نابعٌ من عدالة الطريق الذي انتهجته".

جاء توجه خالد مشعل إلى طهران بهذه السرعة على خلفية التقارير التى تشير إلى حدوث تقدم على مستوى الاتصالات بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية. وكان أحد المطالب الإسرائيلية من دمشق يتمثل فى التخلص من وجود القيادات الإرهابية على أراضيها، وطهران تعتبر تقريباً هى الملاذ الأخير لحركة حماس. فقد شهدت السنوات الأخيرة علاقات آخذة فى القوة والتنامى بين حماس وإيران، خاصة فى مجال المساعدات العسكرية والاقتصادية. فقد حصلت حماس عشية سيطرتها على غزة على مئات الآلاف من الدولارات من إيران، وصواريخ وقذائف هاون منتجة فى إيران أطلقت على إسرائيل، ولا يزال نشطاء ماس (ومنظهات أخرى) يواصلون التدريب فى إيران، بل ويعترفون بذلك علانية.

كما التقى خالد مشعل خلال زيارته لإيران مع وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكى الذي أعرب عن تأييده لكفاح الشعب الفلسطيني. قال متكى إن نوبات الفشل الإقليمية جعلت من يساندون إسرائيل في واشنطن لا حول لهم ولا قوة إزاء الأزمات التي تواجهها إسرائيل. وعلى حد قوله، فإن إسرائيل لم تنجح بعد في استعادة توازنها بعد حرب لبنان الثانية، التي شكلت صفعة قوية لها "ولم تكن أبدا بهذا الضعف". وقد أكد خالد مشعل أن المحاولات الإسرائيلية والأمريكية لمارسة ضغوط على حماس في محاولة للقضاء على المقاومة لن تنجح، وأن حماس لن تركع أبداً. وإذا كانت حماس قد حافظت في الماضي على استقلالية قرارها أمام طهران، فإنه على ما يبدو قد طرأ تغير، قرارها أمام طهران، فإنه على ما يبدو قد طرأ تغير،

بقلم: يهوشع برنر ونتيف نحماني المصدر: موقع Walla ۲۰۰۸/٥/۲٥

سمحت السلطات الإسرائيلية بنشر نبأ تقديم لائحة اتهام ضد مواطن إسرائيلي من أصول إيرانية، يقيم خارج إسرائيل، للمحكمة الإقليمية في تل أبيب. وقد وجهت المحكمة إلى المواطن تهم تسليم معلومات للعدو، والاتصال بعميل أجنبي، والتحايل والسرقة. كانت السلطات الإسرائيلية قد ألقت القبض على المتهم في مطار بن جوريون قبل أسبوعين أثناء حضوره لزيارة إسرائيل.

وتوضح لائحة الاتهام أنه خلال الثامن من شهر مايو الماضى تم اعتقال المواطن بعد تحقيقات مشتركة أجرتها وحدة التحقيقات الدولية بالشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" بتهمة الاتصال بعميل إيرانى وتسليم معلومات أمنية أثناء وجوده خارج إسرائيل. وقد وصل المواطن إلى إسرائيل للتحقيق معه بمعرفة الشاباك والشرطة، وخلال التحقيقات اعترف بأنه خلال عام ٢٠٠٦ تردد كثيراً على القنصلية الإيرانية في اسطنبول، وهناك وافق على التعاون مع عناصر استخباراتية إيرانية، كها أبلغهم بأسهاء شخصيات تخدم في أجهزة الأمن الإسرائيلية على حد قوله. وكها سبق الذكر فقد قدمت ضده نيابة قطاع تل أبيب اليوم لائحة اتهام.

\* الضابط الطبيب النفسى الذي تخابر لحساب الإيرانيين: قبل نحو خسة أشهر حكمت المحكمة الإقليمية في تل

أبيب بالسجن لمدة خس سنوات مع النفاذ وسنتين مع وقف التنفيذ على رائد (احتياط) دافيد شامير، الطبيب النفسي، الذى ثبتت إدانته بتهمتين في صفقة ادعاء: الاتصال بعميل أجنبى، والإطلاع على معلومات من شأنها الإضرار بأمن الدولة.

وقد جاء في منطوق الحكم أنه في إطار عمله بالجيش كضابط صحة نفسية إطلع شامير على معلومات سرية تتضمن تفاصيل أمنية ووثائق عسكرية سرية، وخطط طوارئ لسلاح الأطباء، ومعلومات عن انتشار قوات السلاح ومراكز السيطرة، وأساليب المساعدة النفسية للجبهة الداخلية خلال الحرب، وخطط إخلاء المواطنين والجاهزية الاستخباراتية والعملياتية. وكان يعتزم أن يستغل كل هذه المعلومات في اتصاله بعناصر معادية للدولة، مقابل الحصول على أموال كما

كان شامير قد اتصل بالإيرانيين عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وعرض عليهم المساعدة في نضالهم ضد إسرائيل. ورغم أن أحداً لم يرد على مكاتباته، فقد واصل الاتصال بعناصر أخرى في إيران، وعرض عليها نفس العروض. كما أرسل شامير خطاباً عبر الإنترنت لجامعة "الأزهر" في غزة، وأعرب عن رغبته "في الانضهام لنضال حماس في قطاع غزة".

بقلم: روعی مندل یدیعوت أحرونوت ۲۰۰۸/۵/۲۳

## منظمة مهاجري إيران في إسرائيل ندعو البهود الإيرانيين للتوقف عن زيارة إيران

عقب الكشف عن القضية الأمنية أمس الأحد (يقصد القضية الأخيرة التى اتهم فيها إسرائيل بتسليم معلومات عسكرية لإيران)، يعتقد دافيد موطعي، المتحدث باسم مهاجرى إيران في إسرائيل، أن الزيارات التى يقوم بها اليهود ذوى الأصول الإيرانية إلى إيران قد تسبب المشاكل لهم ولدولة إسرائيل، ودعاهم إلى التوقف عن ذلك. بالإضافة إلى ذلك احتج موطعى على الإساءة إلى سمعة مهاجرى إيران

رُفع أمس حظر النشر عن تفاصيل اتهام مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر ٥٥ عاماً من ذوى الأصول الإيرانية بالاتصال بعميل إيراني وتسريب معلومات للعدو والنصب والسرقة.

وخلال التحقيق معه أفاد المتهم أنه قام خلال إقامته خارج البلاد بالتوجه إلى القنصلية الإيرانية فى اسطنبول بتركيا عدة مرات، وواتته الفرصة للتعاون مع عناصر استخباراتية اد انية.

وحسب المتحدث باسم منظمة مهاجرى إيران في إسرائيل فإن هذه القضية تسببت في إلحاق ضرر كبير بصورة أبناء الطائفة الإيرانية في إسرائيل. يقول: "إن هذه القضية لا تضيف أي احترام أو بطولة للمهاجرين اليهود من إيران. ولو افترضنا صحة قيام هذا الشاب بالتجسس فإن الأمر جد خطير، ولكنه لا يعبر عن عموم المهاجرين من إيران في إسرائيل".

ختارات إسرائيلية

يوضح موطعي إن اللقاء مع عملاء إيرانيين قد يحدث في الوقت الذي يتوجه فيه يهود إلى السفارة الإيرانية للحصول على تأشيرة دخول. يقول موطعي: "أحياناً تستغل السلطات ضعف أولئك الذين لم يذهبوا إلى إيران منذ مدة طويلة، ولم يروا أقاربهم منذ زمن. إنني أحتج على ذلك، وأعتقد أنه لأ يجب أن نعطى الانقلابيين في إيران هذه الفرصة".

ويوضح موطعي أن كثيرين من مهاجري إيران في إسرائيل

تركوا ورآءهم أقارب في إيران، لذلك فإنهم يحافظون على

أواصر العلاقات مع إيران، ويواصلون زيارة ذلك البلد الذي

ويوضح موطعي إن اليهودي الذي يقرر السفر اليوم إلى إيران يعرض نفسه وإسرائيل لمخاطر كبيرة للغاية.. ويقول: "كثيرا ما يسافر إلى هناك يهود وتقوم السلطات باحتجازهم لسنوات. ليس لدي اليهود ما يبحثون عنه هناك، إنهم يسببون المشاكل للدولة ولأنفسهم ولأقاربهم. يجب أن نوضح لهؤلاء اليهود هذه المخاطر ".

بالإضافة إلى ذلك فإن موطعي يحتج على الانطباع الذي نتج عن ذلك الأمر، بأنه من الصعب الثقة في مواطني إسرائيل ذوى الأصول الإيرانية الذين يواصلون الحفاظ على أواصر العلاقة مع موطنهم الأصلي. يقول موطعي: "لا يمكن التعميم إزاء كل يهود إيران. وإذا صح الأمر بالنسبة ليهود إيران، فإنه يمكن قول الأمر نفسه إزاء عرب إسرائيل بأنهم ربها يتجسسون لصالح الدول العربية، وإزاء كل المهاجرين من دول الكومنولث بأنهم يتجسسون لصالح أوطانهم الأصلية".

## استعدادا لشتاء إيراني

هاآرتش ٥/٦/٨٠٠٢

بقلم: آرى شابيط

هذا هو السيناريو الشائك الذي سيحدث خلال شهر نوفمبر المقبل، بعد أن يصبح السيناتور أوباما هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية: سيقوم الرئيس بوش المنتهية فترة ولايته بضرب إيران. ستتمثل هذه الضربة في فرض حصار بحرى عليها، واستعراض للعضلات العسكرية أو هجوم جوى شامل على منشآت البرنامج النووي الإيراني.

لو كانت الأيام كسابق عهدها، وكذلك الأشخاص لكان هذا السيناريو الشائك قد رفض، فالجمهور الأمريكي لا يؤيد فتح جبهة أخرى في الشرق الأوسط، كما يسيطر الخوف على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية. ستكون أي خطوة حربية يتخذها الرئيس - المنتهية فترة ولايته - بمثابة تصرف لم يسبق له مثيل ويفتقر إلى الشرعية، كما ستُعد بمثابة صرخة جنونية أخرى تطلقها هذه الإدارة. إلا أن الأيام ليست كسابق عهدها، وكذلك الأشخاص المعنيون بالأمر، فالمنطق الذي يجرك بوش وتشيني ليس دائهاً منطق مفهوم بالنسبة للرأى العام في الغرب. وقد يقود هذا المنطق الرئيس ونائبه إلى نتيجة مفادها أنهما إذا لم يقوما بفعل شيء ما فإن أوباما لن يفعل. وإذا لم يفعل أوباما شيئاً فهذا يعنى أن إيران ستحصل على أسلَّحة نووية، وهذا يعنى أن الشر سينتصر. لذلك فإن الحوار الذي تجريه الإدارة الأمريكية الحالية مع التاريخ سيجعلها تفعل ما

تعتقد الأقلية القليلة أنها ستفعله. فهناك احتمال كبير ألا ينهى بوش فترة ولايته كرئيساً للولايات المتحدة الأمريكية في صمت..!!.

صحيح أن هذا السيناريو الشائك يفتقر إلى قدر من المنطق، ولكن عندما يتعلق الأمر بأمور مصيرية حينئذ ينبغي أخذ هذا القدر القليل من المنطق بعين الاعتبار.

وعلى المدى الطويل، سيكون هذا السيناريو الشائك في صالح إسرائيل كما هو في صالح الولايات المتحدة. فحصول إيران على أسلحة نووية يشكل تهديدا على وجود إسرائيل، وعلى استقرار الشرق الأوسط ورفاه الغرب. في مقابل ذلك، يضمن عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية مستقبل إسرائيل، واستقرار الشرق الأوسط، وكذلك استقرار الحياة في الغرب (على اعتبار أن قيام حرب أمر من شأنه أن يهدد أسواق النفط في الشرق الأوسط، والتي تعتبر من أهم مصادر الطاقة للغرب).

لكن لهذا السيناريو الشائك (سيناريو الحرب) الكثير من المخاطر على المدي القصير، فمن شأنه أن يكون بمثابة إخفاق مخابراتي سيؤدى بدوره لإخفاق عسكري. ففي جميع الحالات تعد إيران بمثابة قوة دينية وعسكرية عظمي، وستفضل هي أيضاً إذا تعرضت لاعتداء ألا ينتهي أمرها في صمت بل ستخلف وراءها عاصفة هوجاء (يقصد دماراً كبيرا في المنطقة بأسرها).

والحقيقة أن ما يحدث على المستوى السياسي الداخلي في إسرائيل ربها يدفع نحو اتخاذ قرار حاسم، فإسرائيل لا يمكنها المخاطرة الآن بهذا السيناريو الشائك، حيث أن أولمرت يواجه قضية فساد أخلاقي، ومستقبل الائتلاف الحكومي أصبح مهدداً.. لذلك، ينبغي أن يكون القرار قاطعاً، فإما الذهاب إلى صناديق الاقتراع الآن وإما تشكيل

لحدوث مواجهة مع إيران خلال الشتاء القادم.

حكومة بديلة على الفور. ينبغى ضهان وجود قيادة جديدة مسئولة يثق فيها الجمهور قبيل شهر نوفمبر القادم.

إلا أن القيادة الجديدة ليست كافية، فإسرائيل في حاجة لجدول أعمال جديد يتضمن استعدادات وتصالح ووحدة. وحتى يمكن الصمود في مواجهة هذا السيناريو الشائك الذي يفتقر إلى المنطق، ومواجهة أي سيناريوهات أخرى أقل تعقيداً وأكثر منطقية ستكون إسرائيل في حاجة إلى إصلاح. فالطريق إلى مستقبل أفضل مليئ بالمصاعب. وسيتضح أن الطريق لتحقيق السلام طريق دام. لذلك، ينبغي أن تكون نهاية عهد أولمرت بداية لعهد جديُّد.

فبعد مرور عامين من الكلام حان الوقت للأفعال. ويعد عامين من الألم حان الوقت لتضميد الجراح. إسرائيل ليست مباحة كما يعتقد أحمدي نجاد. ولكن حتى يمكن التصدي له ولأمثاله يتعين على إسرائيل القيام بشيء.

## سياج للحكمة الهادئة

بقلم: د. تشيلو روزنبرج (\*) الصدر: www.omedia.co.il Y . . . / 7 / 1 .

المؤامرة الروسية - الصينية مع إيران:

لا يتوافر اتفاق دولي موسع بشأن الحصار الاقتصادي المشدد أو القيام بعملية عسكرية، ذلك لأن لكل دولة مصالحها، وكل دولة كبرى مشغولة بفرض سيادتها على مناطق مختلفة، وروسيا والصين هما المحرك من وراء إيران. هناك مصالح لهاتين الدولتين في إنهاك العالم الغربي عبر عناصر أصولية على غرار إيران. ومن الأسرار المعروفة هو أن هاتين الدولتين لن تتوقفا عن تأييد إيران، حيث إن هذا التأييد يدر مبالغ وأموال طائلة إلى خزائنهما. ولذلك، من الأرجح أن تقابل أي عملية عسكرية ضد إيران باعتراض شديد من الصين وروسيا اللتين تريدان استعادة الأمجاد القديمة.

لقد أصبحت الحرب الباردة القديمة في ذروتها ومن لا يلحظ ذلك، عليه أن يطلع على ما يحدث في سان بطرسبورج حاليا في اجتماع الدول الموجودة تحت الرعاية الروسية. فقد أعلن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيدف أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيذي أمام رغبة الدول التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي في الانضهام إلى الغرب.

الولايات المتحدة والتحالف الغربي فقط هم المصممون تماما على توجيه ضربة عسكرية قوية للقضاء على البنية التكنولوجية الإيرانية. فهل هذا التحالف واقعى..؟ أشك كثيرا في ذلك. فالولايات المتحدة تدخل هذه الأيام في المرحلة الأخيرة من انتخابات الرئاسة. وتعتبر الفرصة ضعيفة للغاية في أن تحاول الإدارة الحالية التبكير بحرب ضد إيران. ويمكن

هناك قاسم مشترك بين تصريحات محمد البرادعي وشاؤول موفاز بخصوص إيران.. هذا القاسم هو أن كليهما يتكلم كثرا جدا.

في نهاية هذا الأسبوع وفي حديث إلى صحيفة دير شبيجل الألمانية وجه رئيس آلوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي نقدا حادا لتصريحات وزير المواصلات شاؤول موفاز صدرت عنه منذ بضعة أيام، حيث قال الأخير إنه ليس هناك خيار أمام إسرائيل إلا أن تهاجم إيران عسكريا.

يعتبر البرادعي أكبر مخادع في العالم بشأن تقديراته حول إيران، فعمل الوكالة التي يترأسها لم يكشف عن أي شيء جديد فيها يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. منذ أن تكشف البرنامج النووي الإيراني، يواصل البرادعي إخبار العالم بقصص وهمية لا تمت للحقيقة بصلة. لا وكالة الطاقة الذرية ولا غيرها يعلمون بالضبط ماذا يجري في إيران، في حين أن الأخيرة تواصل برنامجها وتستخف بالعالم أجمع، حيث يصر النظام الإيراني الحاكم على امتلاك قوة نووية عسكرية، ولا صوت يعلو على ذلك، والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من تلك النوعية المتخذة حاليا، لن تُثنى إيران عن

هناك خيارات مختلفة ولكن هناك اثنان واقعيان: فرض حصار اقتصادي تام على إيران أو القيام بعملية عسكرية واسعة لتدمير البنية التكنولوجية القائمة حاليا في إيران. أما باقى الخيارات الأخرى فلن تسفر عن نتيجة إيجابية.. ولكن المشكلة أن الفرصة غير سانحة لتنفيذ الخيارين المتاحين

غتارات إسرائبلية

فقط لموافقة أوباما وماكين، مرشحا الرئاسة، على ذلك، أن تؤدي إلى تحرك.. ولكن حاليا، كما قلنا، فإن الفرصة ضئيلة جدا، وكانت مسألة وقت إلى أن فشلت شخصية إسرائيلية كبيرة في ضبط النفس، حتى لو كان من أجل أن تحظى ببعض الأصوات أو الشهرة (يقصد شاؤول موفاز)، فصدر عنها كلام أهدج

تسلك آسرائيل منذ سنوات عديدة سياسة فطنة تعتمد على التعتيم فيها يتعلق بقدرتها النووية. وينفس المنطق، يجب أن تسلك سياسة أكثر حدة في سريتها حتى تستطيع القيام بعمل عسكري ضد إيران، أما التصريحات عديمة اللزوم فإنها ستتسبب في مزيد من الضرر. وهذا ما يعلمه جيدا السيد موفاز، ولكن يبدو أن الدافع السياسي وراء التصريح تغلب عليه.. لو كان شخصية من الذين "يجلسون في أواخر الصفوف" لكان من المكن أن تمر تصريحاته بدون ضجيج أكثر عما يجب، ولكن من كان رئيسا للأركان ووزيرا للدفاع لا يجب أن يتصرف هكذا.

فلو كان من المحتمل ألا يتبقى أمام إسرائيل سوى هذا الحيار وهو أن تعمل بمفردها، لماذا يجب التحذير من ذلك مبكرا..؟ لقد كان نجاح الهجوم المفاجئ على المفاعل النووي العراقي نتاج عمل مركز وسري أيضاً، وكذلك الهجوم مؤخراً على المفاعل في سوريا نجح بسبب السرية وليس الهوجائية.

عامة، من الأفضل لرجال السياسة عندنا أن يجافظوا أحيانا على حق الصمت. فكلما فعلوا ذلك، كان أفضل. أما بالنسبة للبرادعي، فيجب أن نأخذ كلامه بحذر شديد، لأن ملف سيرته الذاتية، هو والوكالة التي يرأسها، لا يضم عملا جادا يمكن الافتخار به، وهو يتحمل المسؤولية الثقيلة كي يحذر العالم مما يجري في إيران، والأمل في أن يحدث ذلك حاليا، ليس له أي أساس.

(\*) كاتب المقال مؤرخ وخبير في الأمن القومي.

## احتمالات بحصول إيران على رسومات لصناعة سلاح نووي

معاريف ٢٠٠٨/٦/١٥ بقلم: هيئة تحرير الصحيفة

أوضحت مسودة كتبها مسئول سابق كبير في طاقم المراقبين التابعين للأمم المتحدة ونشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأشبكة التهريب الدولية، التي باعت مكونات نووية لليبيا، إيران وكوريا الشهالية، حصلت على رسومات لتركيب أسلحة

نووية، وربها تكون قد سلمتها لدول وتنظيهات خطيرة. وقد احتوت هذه الرسومات، التي تم العثور عليها قبل سنتين في أجهزة حاسب آلي يملكها رجال أعهال سويسريون، على التفاصيل الضرورية لبناء منشأة نووية صغيرة تناسب عملية صناعة رأس قتالية يمكن تركيبها على صاروخ باليستى تملكه إيران ودول أخرى.

وقد قامت السلطات السويسرية بتدمير هذه البيانات المحوسبة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتحرى نشاط شبكة التهريب التابعة للعالم الباكستاني عبد القدير خان.

مع ذلك، فقد قال معد التقرير، ديفيد أولبرايت، إن الجهات التابعة للأمم المتحدة لم تستبعد احتمال أن تكون هذه الرسومات قد وصلت لعناصر أخرى قبل العثور عليها. وقال أولبرايت: "ربها تم بيع هذه الرسومات المتقدمة لأكثر الأنظمة الخائنة في العالم".

# صدمة في باكستان:

على حد قُول أولبرايت، فإن الرسومات الجديدة التي

تتضمن تعليهات لبناء منشأة صغيرة، أخطر بكثير من الرسومات التي تم بيعها لليبيا، وتم العثور عليها عندما تخلت عن برنامجها النووي. وقال أولبرايت: "معظم هذه الدول تعتبر هذا الأمر مسألة مكانة وثقل.. فهي في حاجة لجعل هذه المنشأة مناسبة للصواريخ التي تمتلكها".

وقد حذر أولبرايت، رئيس معهد العلوم والأمن القومي في واشنطن، من أن هذه الرسومات كانت تناسب عملاء عبد القدير خان، وعلى رأسهم إيران وكوريا الشهالية: "لقد واجهت تلك الدول مشاكل عند بناء رأس نووية صغيرة تناسب الصواريخ الباليستية، وهذه الرسومات تناسب بناء الرأس النووية المطلوبة".

وفي التقرير الذي سيتم نشره الأسبوع المقبل كتب أولبرايت، الذي استند إلى معلومات جمعها باحثون من وكالات الأمم المتحدة، أن الرسومات كانت مماثلة للمنشأة النووية التي تم بناؤها في باكستان، وذكر أن الجهات الباكستانية تفاجأت من هذه المعلومات خلال المباحثات الخاصة.

وكتب أولبرايت أن "الباكستانيين أصيبوا بصدمة.. فقد سلم خان معلومات بلاده الأكثر سرية وخطورة لمهريين أجانب، بحيث يكون باستطاعتهم بيعها مقابل الحصول على المال".

## ترجمات عبرية

## واحد وأربعون عاماً على احتلال القدس

المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۸/٦/۲ بقلم: هيئة التحرير



\* بعد مرور ٤١ عاما على توحيد المدينة، مازالت الهجرة السلبية من القدس مستمرة.

\* الحريديون والعرب يشكلون أكثر من ٥٨٪ من سكان المدينة.

بمناسبة يوم القدس الذي يوافق اليوم (الاثنين) كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء عن أن الهجرة السلبية من المدينة مستمرة، وأصبحت المدينة تضم أغلبية غير صهيونية من الحريديم والعرب. وتشير البيانات إلى أنه مع نهاية عام ٢٠٠٧ وصل عدد سكان المدينة إلى ٢٠٠٠ وصل عدد أكبر من السكان مغادرة المدينة خلال عام ٢٠٠٧ بدلا من الانتقال للعيش فيها، حيث غادر ١٨٧٥٠ شخصا للدينة مقابل ١٢٣٦٠ شخصا فضلوا الانتقال للإقامة في المدينة المقدسة، وفضّل معظم المغادرين الانتقال إلى تل المدينة المقدسة، وفضّل معظم المغادرين الانتقال إلى تل المدينة وبني براك وبيت شيمش ومعاليه أدوميم ومقسيرت تسيون.

وفى مقابل مغادرة جزء من السكان للمدينة، فإن التركيبة السكانية في العاصمة أصبحت أكثر تجانسا، حيث تراجع

عدد العلمانيين وزاد عدد الحريديم والعرب.. فقد أصبح ٣٣٪ من سكان المدينة عربا وأكثر من ٢٥٪ حريديم، وزاد عدد سكان مدينة القدس حتى العام الماضى بـ١٤١٨ نسمة، ومعظم هذه الزيادة تحققت بفضل الزيادة الطبيعية بين الحريديم والعرب. كذلك فإن متوسط عدد الأطفال في كل أسرة في العاصمة يصل إلى نحو أربعة أطفال، وهو ما يزيد على المتوسط القطرى الذي يصل إلى ٢,٧٥ طفل.

ولكن معدل البطالة فى العاصمة غير مشجع، حيث إن ٤, ٩٪ من سكان المدينة مسجلين كعاطلين مقابل ٣,٧٪ على مستوى الدولة.

ورغم ذلك، فإن ازدهار حركة السياحة في العاصمة يبعث على التفاؤل.. فحسب بيانات بلدية القدس، فإن عدد نزلاء الفنادق في القدس تضاعف خلال الخمس سنوات الماضية. ويذكر أن معظم سكان القدس راضين عن معيشتهم، حيث إن ٨٦٪ من مجموع سكان القدس الراشدين الذين تزيد أعهارهم على ٢٠ عاما يشعرون بالرضا أو بالرضا التام عن معيشتهم مقابل ٨٥٪ على المستوى القطرى.

## مخاطر تقسيم القدس

بقلم: نداف شرجاي المصدر: www.omedia.org ۲۰۰۸/۲/۲

تعالت فى الآونة التى تلت مؤتمر أنابوليس أصوات فى الحكومة الإسرائيلية تنادى وتؤيد تقسيم مدينة القدس. استندت هذه الأصوات المؤيدة للتقسيم إلى الزعم بضرورة تحسين التوازن الديموجرافى بين اليهود والعرب فى المدينة لصالح اليهود عن طريق التخلص من أحياء وسكان عرب من نطاق المدينة. وقد تم تقديم هذه الرؤية على أنها ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها فى ظل استمرار تقلص الأغلبية اليهودية فى المدينة، واحتمال حدوث هذا التقلص بسرعة

إن هذه الرؤية التى تتعلق بتقسيم المدينة تحمل فى طياتها سلسلة من الحسائر والمخاطر: فالتخلص من أحياء عربية حتى لو كانت تلك الأحياء التى تقع على أطراف المدينة قد يؤدى إلى حدوث مخاطر أمنية ملموسة، أهمها جعل منطقة واسعة عرضة لإطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والرشاشات.

وقد يؤدى تقسيم المدينة إلى أن تصبح أحياء كثيرة من المدينة عبارة عن أحياء حدودية، وقيام عشرات الآلاف من اليهود بالنزوح، كما حدث في أعقاب الحرب وتقسيم المدينة عام ١٩٤٨، عندما نزح من القدس آنذاك ٢٥ ألف يهودى. وربها يقوم عشرات الآلاف من السكان العرب بالانتقال للعيش في الجانب الإسرائيلي من الحدود. وعندئذ سيكون من الصعب على إسرائيل منع مثل هذه الموجة من الهجرة حتى لو تم تحريك الجدار ناحية الأحياء اليهودية.

إن الوضع الحالى لإقامة السكان العرب في القدس الشرقية يمنحهم الحق في حرية الانتقال إلى القدس الغربية، وإلى إسرائيل، بل ويمنحهم حق العيش والسكن في أي مكان بالقدس، وفي دولة إسرائيل.

#### \* المشكلة الديموجرافية:

كبيرة.

إن نسبة المواليد المرتفعة بين السكان العرب مقارنة بنسبة المواليد بين السكان اليهود تؤثر على الصورة الديموجرافية في القدس، ولكنها ليست العنصر الرئيسي في تقلص وتراجع الأغلبية اليهودية. إن العنصر الرئيسي للمشكلة يتمثل في نسبة النزوح المرتفعة للغاية من القدس

بين الأوساط اليهودية، حيث ينزح من المدينة سنوياً نحو ١٦ ألف يهودى، وقد نزح خلال العشرين عاماً الأخيرة من المدينة نحو ٣٠٠ ألف يهودى. كها أن معظم قرارات الحكومة التي جاءت لمعالجة هذه المسألة ظلت قرارات على الورق بدون تنفيذ.

### \* المشكلة الأمنية:

يكمن فى تقسيم القدس عدة مخاطر أمنية، خاصةً تلك الخطورة المتمثلة فى إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة والرشاشات. كما سيؤدى تقسيم المدينة إلى تعريض السكان اليهود إلى إطلاق نار مماثل فى قطاع كبير، وتعرضهم لعدد كبير من العمليات الانتحارية. وقد يؤدى التقسيم أيضاً إلى تعريض أحياء بالقدس إلى إطلاق نار من مدافع الهاون، التى يعمل الفلسطينيون فى الوقت الحالى على تطويرها.

### # الأماكن المقدسة:

إن احتال تقسيم القدس يثير مخاوف كبيرة فيها يتعلق بحرية العبادة في الأماكن المقدسة لليهود والمسيحيين في داخل حدود السلطة الفلسطينية أو الدولة الفلسطينية. تأتى هذه المخاوف في ضوء سلسلة من المؤامرات وأعال الإهانة والتضييق من جانب الفلسطينيين في التعامل مع هذه الأماكن. فتحت حكم السلطة الفلسطينية نزح الكثيرون من المسيحيين إلى خارج البلاد، كما استخدم إرهابيون مطلوبون كنيسة المهد في بيت لحم ملجاً لهم، وجرى إطلاق نار متعمد في البداية من داخل الكنائس، كما شهدت أماكن مقدسة لليهود، مثل قبر يوسف وقبر راحيل، عمليات إطلاق نار.

#### \* الحق اليهودي في القدس:

إن التأكيد على حق الشعب اليهودى الأصيل في القدس أمرٌ مطلوب في ظل حالة الإنكار الساحقة لهذا الحق من جانب الكثير من الفلسطينين. كان يُنظر في الماضي إلى هذا الإنكار على أنه يمثل تطرفاً وشذوذاً، ولكنه أصبح في الوقت الحالى متعمقاً في الحوار الفلسطيني العام. واستناداً إلى هذا التوجه تتم إعادة كتابة التاريخ الخاص بالقدس بشكل يجعل من الإسلام هو الدين الأسبق في المدينة.

.

استعراض لوضع القدس منذ "تقييد إسحق تمهيدا لذبحه على أيدى إبراهيم» وحتى عصرنا هذا الذى عادت فيه عاصمة إسرائيل للتداول على مائدة المفاوضات.

#### \* مدينة عبرية:

جرى أول لقاء بين الشعب اليهودى (العبري) وأورشليم منذ نحو أربعة آلاف سنة، أو ما يناهز ٢٦٠٠ سنة قبل ميلاد الإسلام، وذلك في «قصة تقييد إسحق نجل إبراهيم»، حيث ورد في سفر التكوين (٢٢: ٢١): «وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم فقال هاأنذا. فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحق واذهب إلى أرض المرايا واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك».. وأرض، جبل المرايا هي التي أقيم عليها الهيكل الأول على أيدى الملك شلومو.

وفى عام • • • ١ قبل ميلاد المسيح تقريبا، احتل الملك دافيد مدينة «يبوس» الواقعة على حدود سبط يهوذا وبنيامين وأقام بها عاصمته «أورشليم». ولم تقع أورشليم التابعة لدافيد، على وجه الخصوص، على حدود أى من الأسباط وهذا ما منحها الطابع الملكي، فأصبحت «مدينة ملكية». كان وضعها مستقلا إقليميا، ولكنه يحمل طابعا يهوديا، يخص كافة أبناء إسرائيل وليس سبط معين.

تحولت المدينة إلى عاصمة المملكة الموحدة ومملكة يهوذا بعد ذلك على مدى أكثر من أربعهائة عام على التوالي. وذلك حتى خراب الهيكل الأول على أيدى نبوخذ نصر الثانى ملك بابل عام ٥٨٧ ق.م، في عصر الملك صدقياهو، آخر ملوك أسرة بيت دافيد.

استمر الشتات قرابة الجيلين، ومع صعود الإمبراطورية الفارسية صدر عام ٥٣٨ ق.م «مرسوم قورش» الذي سمح بالعودة إلى صهيون وبناء أورشليم والهيكل الثاني على أيدى نحميا. ففي سفر عزرا قال الملك قورش: «هكذا قال قورش ملك فارس، جميع عمالك الأرض دفعها لى الرب إله الساء وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا» (عزرا

استمرت أورشليم باقية حتى عهد الإسكندر المقدونى وخلفائه السلوقيين، ومنهم أنطيوخوس الرابع الذى حاول تغيير ديانة اليهود، وأدى إلى اندلاع ثورة الحشمونائيم، والتى من خلالها تم احتلال يهوذا وأورشليم على أيدى يهودا المكابى عام ١٦٤ ق.م بدعم من الدولة العظمى الناشئة

روما. كما ظلت أورشليم تحت حكم الحشمونائيم نحو مائة عام حتى الاحتلال الروماني على أيدى بومبيوس. \* مدينة رومانية:

نصّب الرومان هيرودس ملكا، وهو اليهودى من أصل أدومي، على يهوذا عام ٣٧ ق.م، ويجسد هيرودس الشيء ونقيضه في تاريخ عملكة يهوذا وأورشليم. فمن ناحية، قضى على أسرة الحشمونائيم، ومن ناحية أخرى، شيّد أورشليم. وقد كان هيكل هيرودس الأعظم والأفخم على مر الأزمان. وبعد عهد هيرودس وأبنائه أصبحت يهوذا مقاطعة رومانية تحت حكم المندوبين الرومان. وفي عهد آخر المندوبين، بولروس، اندلعت الثورة الكبرى عام ٢٦ بعد الميلاد، التي أدت إلى خراب الهيكل الثاني عام ٧٠ ميلاديا. عاد الحكم اليهودى على يهوذا وأورشليم في عهد ثورة بركوخبا في الفترة مابين ١٣٢ وحتى ١٣٦ ميلاديا. ومنذ سقوط بركوخبا وحتى مابين ١٣٢ وحتى ١٣٦ ميلاديا.

#### # الاحتلال الإسلامي:

احتل العرب المدينة عام ٦٣٧ ميلاديا، ولم توليها الإمبراطورية الإسلامية بمراحلها المختلفة أهمية خاصة.. كما لم تتحول أرض إسرائيل إلى دولة مستقلة ولم تتحول أورشليم إلى عاصمة. وقد انحصرت أهمية أورشليم بالنسبة للإسلام في الأماكن المقدسة فقط، فكانت أهميتها دينية وليست سياسية.

#### \* مدينة صليبية:

في نهاية العصر الإسلامي، تحولت أورشليم لفترة من الوقت إلى مدينة صليبية. فقد تم احتلال المدينة في فترة الحملة الصليبية الأولى عام ١٠٩٩م، وأصبحت عاصمة مملكة دولة الصليبيين حتى احتلها صلاح الدين الأيوبي عام ١١٨٧م، ولكن المسيحيين الآن ليس لديهم مطالب سياسية في أورشليم.

### \* مبدأ التدويل:

فى فترة حكم الانتداب البريطاني على أرض إسرائيل طرح عدد من الأفكار تتعلق بتقسيم أرض إسرائيل الغربية إلى دولتين، يهودية وعربية. وقد اهتمت بشكل خاص لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين (UNSCOP) عام ١٩٤٧ بقضية القدس. وقد أوصت اللجنة بأن تكون القدس مدينة تخضع لإشراف دولي. وكانت اللجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك فإن قراراتها كانت تحمل صفة توصية فقط.

ختارات إسرائيلية

كان من المقرر بحث هذه التوصية في مجلس الأمن الذي يحمل الصلاحيات المنفردة لاتخاذ القرار حول مصير وضع القدس، إلا أن مجلس الأمن لم يتدخل ولم يصدر قراراً حول هذا الشأن. ولكن المعركة حول تدويل القدس تواصلت. وقد نشأ معسكران في هذا الشأن: الأول أيد التدويل الإقليمي، والثاني أيد التدويل الوظيفي. حيث أيد التكتل الكاثوليكي – السوفيتي – العربي والعالم الثالث التدويل الإقليمي، بينها أيد الائتلاف البروتستانتي وعلى رأسه الولايات المتحدة التدويل الوظيفي، أي الأماكن المقدسة فقط. وقد أدى اغتيال الكونت برنادوت، مبعوث الأمم المتحدة الذي أعطى دفعة لمسألة تدويل القدس، على أيدي مقاتلي عصابة شتيرن، إلى إزاحة القضية من جدول أعيال الأمه التحدة.

وفى حرب الاستقلال (١٩٤٨) تم تقسيم القدس فعليا عن طريق الحرب بين دولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن فقدت إسرائيل سيطرتها على الحى اليهودى والبلدة القديمة. تم قبول إسرائيل فى الأمم المتحدة بحدود وقف إطلاق النار بينها تخضع القدس الغربية لسيطرتها. ووفقا للقانون الدولي، تفرض إسرائيل سيطرتها على القدس. وقد انتقل التدويل الإقليمي إلى مرحلة الجمود. فمن ناحية، لم تكن هناك دولة على استعداد للاعتراف بموجب القانون بسيادة إسرائيل على القدس عن طريق نقل سفاراتها إلى العاصمة، في حين اعترف كل المثلين الدوليين الذين جاءوا لزيارة إسرائيل بالقدس عاصمة لإسرائيل بشكل فعلى.

\* فكرة تقسيم القدس:

لم يحظ ضم الضفة الغربية وشرق القدس إلى الأردن عام ١٩٤٨ وسيطرة إسرائيل عليها بعد حرب الأيام الستة (١٩٦٧) أبداً بتصديق دولي، كما أن القدس الشرقية، في نظر القانون الدولي، بقيت منطقة محل خلاف.

ففى محادثات واشنطن عام ١٩٩٢ التى جرت بين وفد المالين وفد المنظمة التحرير الفلسطينية، بدأ الفلسطينيون هذه الفي المطالبة بشرق المدينة كعاصمة للدولة الفلسطينية، التى وحكو كانوا يسعون لإقامتها. وفي اتفاقيات أوسلو عام ١٩٩٣ تم موضو الاتفاق على مناقشة الوضع الدائم للمدينة كأحد الموضوعات وعلى الأخيرة للمناقشة. وقى محادثات كامب ديفيد في يوليو عربية.

عام ٢٠٠٠ اقترح وفد حكومة إسرائيل على الفلسطينين دولة ذات سيادة على القدس الشرقية. وفي محادثات طابا في يناير عام ٢٠٠١ تمت مناقشة خطة كلينتون التي تنص على تقسيم المدينة وفقا للتصنيف السكاني، أي تخضع كل الأحياء اليهودية للسيادة الإسرائيلية، بينها تخضع الأحياء الفلسطينية السيادة الدولة الفلسطينية، أو وفقا للوصف كل ما يهودي، فهو يهودي وكل ما هو فلسطيني هو فلسطيني. ومن غير الواضح كيف كانوا يعتزمون تنفيذ هذه الخطة مع وجود مستعمرات يهودية في قلب منطقة عربية والعكس..؟!.

وفياً يتعلق بجبل الهيكل (الحرم القدسي)، تم اقتراح تقسيم على الفلسطينيين، ففى حين تخضع الأرض العلوية والمساجد لسيادتهم، يخضع جبل الهيكل للسيادة الإسرائيلية. وقد طالب عرفات بالسيادة على جبل الهيكل، وهكذا انتهت المحادثات دون التوصل إلى اتفاقية، بينها شنت السلطة الفلسطينية بعد عدة أشهر من ذلك هجهات إرهابية أطلقت عليها اسم الانتفاضة الثانية.

كها تدور الآن اتصالات حول تقسيم القدس، رغم الإنكار من جانب ديوان رئيس الوزراء. كها أنه في مستهل أي معركة انتخابية عامة في إسرائيل، وفي الولايات المتحدة وربها في السلطة الفلسطينية أيضاً، يقع مصير القدس في أيدى تشكيل سياسي لن يظل بعضه بالتأكيد في منصبه.

وكماً وردت القضية في وثيقة "بيلين-أبو مازن" منذ ١٩٩٥، كانت أهم الأسئلة، في حالة تقسيم المدينة في وقت السلام هو: "ما الذي تمثله القدس..؟" وأين سيمر خط التقسيم... ولكن في الواقع كان السؤال الحاسم هو: هل سيستمر السلام... إنظرا لأنه في حالة انهيار السلام، ستندلع عمليات عدائية في المكان الذي يعبر فيه خط التقسيم.

هناك شك في أنه في الوضع الحالى الذي تبدو فيه حكومة إسرائيل في نهاية عهدها، وأبو مازن الذي لم يثبت بعد قدرة على السيطرة على الضفة الغربية، سيتوصلان إلى اتفاقية في هذه القضية المشتعلة. لا شك أن رئيس أمريكي جمهوري، وحكومة «يمين – وسط» في إسرائيل سيؤديان إلى إزاحة موضوع تقسيم القدس من على أي جدول للأعمال العام. وعلى أية حال، سيثبت دائماً أن القدس لم تكن أبداً عاصمة عربية.

### اتركوا القدس في هدوء

كيف يمكن لمدينة أن تصبح عاصمة شعب وليست عاصمة دولة..؟ فالشعب ليس دولة. ومن ثم، فإن القدس ليست عاصمة الشعب اليهودي... ولكن للأسف هذا هو التيار العام للإسرائيليين الذين يعتقدون، على غرار السيد زفولون أورليف، أن العاصمة يمكن أن تكون عاصمة شعب..!!.

لقد صوَّت أعضاء الكنيست لصالح القانون الذي يعترف بالقدس عاصمة الشعب اليهودي، لأنهم لا يدركون أين يعيشون. إنهم يريدون فقط أن يكونوا محبوبين من الجمهور. ولكن أعضاء الكنيست ينبغي ألا يكونوا محبوبين، بقدر ما يكونوا أذكياء، حتى زفولون أورليف يمكن أن يكون ذكيا إذا طلب فقط علاجا للسحابة السوداء التي تغطى عينيه عن السؤال: إذا كانت القدس عاصمة الشعب، ماذا إذا عن الفلسطينيين..؟ ثم كيف يمكن لمدينة أن تكون عاصمة لشعب لا يعيش أغلبه فيها..؟!.

كيف يمكن أن تتحول مدينة القدس إلى عاصمة للشعب اليهودى الذى يعيش فى عواصم مختلفة، ويبدى ولاءه لعديد من الدول..؟ حتى بنيامين نتنياهو، الذى لا يشكك أحد فى محبته لهذه المدينة، وفى إخلاصه لإسرائيل وشعبها، يبدى ولاءه لأمريكا ليعيش فيها ويحصل على الجنسية فى دولة عاصمتها واشنطن. ألا يثير هذا قدراً كبيراً من الخجل، كان يستطيع أن يقوم ويقول إنه ينتمى إلى القدس، وأنه وطنى إسرائيلى ويحب هذه المدينة، ولكنه لم يفعل.

إذا استمر هذا وقتا طويلا، سيكون كل ما يهم من انتخبهم هذا الشعب هو الانتخابات القادمة والتمتع بالشعبية، كما سيطرح أعضاء الكنيست الحمقى لدينا المزيد من الأفكار:

على سبيل المثال، من لا يتناول طعاما تجيزه الشريعة اليهودية حكمه الموت؛ رفض الساح للمصابين بالجذام والعُرج بدخول المدينة؛ إلقاء الحجارة على كل غريب يرغب في العيش في القدس دون أن يتهود.

كانت القدس بعيدة عن القصة الصهيونية، حيث ظلت مدينة ذات طابع دينى تحمل صفات المجد. كانت تل أبيب عاصمة الصهيونية، بينها ظلت القدس عاصمة العقيدة اليهودية، فمعظم المؤسسات موجودة فى تل أبيب. لقد ألقى الحريديم في حرب الاستقلال (١٩٤٨) الحجارة على قوافل الغذاء التى أحضرناها إلى المدينة الجائعة لأن الشاحنات وصلت يوم السبت. وقد أعادت حرب الأيام الستة التاج إلى القدس.

الآن عندما نلعب مرة أخرى بالقدس ستفوز علينا كها تفوز علينا دائها، وعلى العرب واليهود أيضاً. فهى لم تخضع أبدا لحكم أى شعب. لقد بقيت المدينة اليبوسية التى احتلها دافيد دائها مدينة غير مستعدة للاغتصاب. لقد أدرك الأغيار جيدا أن القدس هى أيضاً عاصمة المسيحيين. لقد اقترحوا أن تكون المدينة يهودية، وقد احتج اليهود، وزاد العرب من رغبتهم فى المدينة.

سيعيد الاقتراح الجديد (القدس عاصمة الشعب اليهودي) القدس إلى فترات طويلة كانت فيها مدينة حروب، وغيرة، وكراهية، ونزاعات.. رجاءً ارفعوا أيديكم عنها ولا تحرضوا على حروب دينية.

إن القدس التي حاربت فيها عام ١٩٤٨ هي عاصمة إسرائيل، وليست عاصمة اليهود الذين يعيشون في ألمانيا، وإيران، وانجلترا، أو في النمسا.

## م ترجمات عبرية

## الشأن الفلسطيني

## عشرات الآلاف من الفلسطينيين يهاجرون إلى الخارج

بقلم: يهوناتان داحوح هاليفي المصدر: www.nfc.co.il ۱۲/ ۵/۲۰۸

تسببت المواجهات بين حماس وفتح في إحداث صدع في أوساط الشعب الفلسطيني، وإضعاف موقف الفلسطينين على المستوى السياسي، وتقويض الإحساس بالأمن في المناطق (الفلسطينية)، وحدوث هجرة سلبية. إن موجة الهجرة الفلسطينية التي بدأت ضعيفة تحولت، حسب مصادر فلسطينية رفيعة المستوى، إلى موجة هائلة أشبه بالفيضان منذ أن سيطرت حماس بقوة السلاح على قطاع غزة، واستأصلت شأفة فتح

وخلال المؤتمر الذي عقد في بيت لحم (٢٠/٥/٢٠) والذي ركز على حشد استثهارات التنمية الاقتصادية، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض إن العامين الماضيين شهدا هجرة نحو خمسين ألف فلسطيني من مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وقطاع غزة بسبب المواجهات العنيفة

التى نشبت بين حماس وفتح. وعلى حد قوله، فإن مئات آلاف آخرين مرشحين للهجرة لو تسنت لهم الفرصة لذلك. وأكد فياض أنه بناء على ذلك فقد منحت الحكومة الفلسطينية أولوية لتقوية ودعم الاقتصاد، وتوفير مزيد من فرص العمل في محاولة لمنع الهجرة السلبية.

كذلك في حماس وبين أوساط الدوائر الإسلامية المتطرفة يعرفون جيداً مشكلة الهجرة ويحاولون ردعها. فمنذ نحو سنة (في مايو ٢٠٠٧) نشر مفتى القدس ومنطقة فلسطين الشيخ محمد أمين حسين فتوى تحظر على الفلسطينين الهجرة من أرض فلسطين. وفي مقدمة هذه الفتوى اعترف حسين بأن هناك الكثير من الشباب يرغبون في الهجرة بسبب الوضع الأمنى في المناطق (الفلسطينية)، وإن كثيرين منهم يتوجهون إلى السفارات الأجنبية في محاولة للحصول على تأشيرة عمل أو هجرة.

## أمنستي: "إسرائيل تنتهج سياسة العقاب الجماعي في غزة"

بقلم: دانا تسيمرمان يديعوت أحرونوت ۲۸/۵/۲۸

صورة الوضع الكثيبة التي اتضحت من التقرير السنوى الذي نشرته صباح اليوم (الأربعاء) منظمة العفو الدولية «أمنستي» لم تغفل إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث أكد التقرير أن وضع حقوق الإنسان «مازال ميئوساً منه».

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل قتلت عام ٢٠٠٧ ما يزيد على ٣٧٠ فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي، نصفهم من المدنيين، من بينهم خمسين طفلاً. كما أصيب آلاف المدنيين الآخرين خلال هذه الهجمات - التي جاءت رداً على

إطلاق صواريخ القسام أو القذائف التي تُطلقها المنظات الفلسطينية المسلحة على المستعمرات الإسرائيلية أو مواقع الجيش الإسرائيلي القريبة من قطاع غزة. وإلى جانب قتل المدنيين وهدم ما يزيد عن ١٠٠ منزل

وإلى جانب قتل المدنيين وهدم ما يزيد عن ١٠٠ منزل للفلسطينين، يشير التقرير إلى أن إسرائيل فرضت في شهر يونيو الماضي إغلاقاً لم يسبق له مثيل على قطاع غزة، وهي خطوة كان هدفها هو سجن السكان الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بـ٥,١ مليون نسمة، وتوقيع عقاب جماعي

قال مدير فرع منظمة أمنستى فى إسرائيل، أمنون فيدان، إن «إسرائيل هى الدولة الديموقراطية الوحيدة فى العالم التى تمارس الاحتلال بشكل مستمر. ينبغى على الدولة أن تحمى مواطنيها، وهذا ليس محل للنقاش. والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: ما هى معايير القوة التى تستخدمها إسرائيل..؟ نعتقد أن إسرائيل تستخدم القوة بشكل غير متناسب. فهذا يتشابه مع احتجاز مدنيين كرهائن، وهو ما لا نقبله».

يشير التقرير أيضاً إلى أنه في العام الماضي فرضت قيود شديدة للغاية على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث قيد ومنع أكثر من ٥٥٠ حاجزاً ونقطة تفتيش عسكرية، حركة السكان الفلسطينيين في المدن والقرى. كما تُوفى نحو ٤٠ فلسطينياً نتيجة عدم السماح لهم بالدخول إلى إسرائيل لتلقى الرعاية الطبية. كما استمرت في العام الماضي عمليات البناء في المستعمرات، وبناء الجدار العازل، الذي عزل كثير من الفلسطينيين عن أراضيهم.

وقد أعتقل الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينين، بينهم الكثير من الأطفال، في المناطق (الفلسطينية). ورغم أنه تم إطلاق سراح معظمهم بعد ذلك بفترة دون إدانتهم، إلا أن المئات منهم تم اتهامهم بارتكاب جرائم أمنية، ولم يُراع في محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية معايير النزاهة الدولية، حيث تم احتجازهم في سجون إسرائيلية، بها يخالف القانون الإنساني، وتعرضوا كثيراً للتنكيل والتعذيب.

إدانة لإطلاق صواريخ القسام:

أدان التقرير أيضاً اعتداء المنظمات الفلسطينية المسلحة على المواطنين الإسرائيليين، بها في ذلك إطلاق صواريخ القسام على سديروت والمستعمرات المحيطة بغزة والعمليات

الانتحارية. كما أدان أيضاً انتهاكات حقوق الإنسان التى سُجِّلت فى السلطة الفلسطينية، بما فى ذلك العنف السياسى الذى نشب بين الفصائل المختلفة فى الضفة الغربية وغزة، والذى تسبب فى حالة من الفلتان الأمنى وغياب حكم القانون. كما أشار التقرير إلى الاعتقالات التعسفية والتعذيب التى سُجِّلت فى مناطق السلطة الفلسطينية وإطلاق النار على منازل المواطنين والمستشفيات.

وختاما، تطرق التقرير إلى تعامل السلطات الإسرائيلية مع لاجئى دارفور، حيث قال فيدان «باسم الأمن والحفاظ على الهوية اليهودية للدولة، شهدنا انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء الذي يشكلون تهديداً على أمننا وهو بتنا، أو من يوصفون بذلك».

وهويتنا، أو من يوصفون بذلك».
وقد ذكر الجيش الإسرائيلي رداً على التقرير: "في إطار التزام الجيش الإسرائيلي بمكافحة الإرهاب، نقوم بنشاطات كثيرة للحد من الاعتداء على السكان المدنيين غير المتورطين. ومع ذلك، فإن المنظات الإرهابية، وعلى رأسها هماس، تقوم بعملياتها من داخل التجمعات السكانية وتستخدم النساء والأطفال كدروع بشرية. وهم يتحملون المسئولية المباشرة وغير المباشرة عن المساس بغير المتورطين. جدير بالذكر أنه في السنوات الأخيرة طرأ انخفاض ملحوظ في المساس بغير المتورطين خلال عمليات الجيش الإسرائيلي، وذلك في ضوء المجهود التي يبذلها الجيش الإسرائيلي في هذا الصدد».

وجاء أيضاً أنه «بالنسبة لنسيج الحياة في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، فإن الجيش الإسرائيلي يجرى طوال الوقت تقييات دورية للوضع الجارى لدراسة أماكن توزيع المعابر ونقاط التفتيش. هذا إلى جانب التسهيلات الكثيرة التى قدمها الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية مؤخراً».

### يجب إعادة غزة إلى مصر

بقلم: يهوناتان داحوح هاليفي المصدر: www.nfc.co.il ۱/۱/۲۰۸۸

> وصلت المفاوضات بين إسرائيل وحماس، بوساطة مصر، بشأن بلورة اتفاق تهدئة، إلى مرحلة متقدمة بعد إرسال الرد الإسرائيلي على العرض الفلسطيني.

> وفى وقت متزامن نشر الأسبوع الماضى خطاب لمسئولين عسكريين وأمنيين سابقين يدعون الحكومة إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة مع حماس حول وقف إطلاق نار ممتد في قطاع غزة. ومن بين الموقعين على الخطاب رئيس الموساد السابق إفرايم هاليفي، ورئيس الأركان السابق أمنون

ليبكين شاحاك، والعميد (احتياط) شموئيل زكاى الذى كان قائدا لقوات الجيش فى قطاع غزة، وعضو الكنيست يوسى بيلين (ميريتس)، ودافيد قمحى مسئول الموساد السابق، والدكتور نمرود نوفيك، وبوعاز كرنى، وجادى بليتيانسكي. ومبررات الموقعين على الخطاب هى كالآتي: ١ - ليس هناك داع للقيام بعملية عسكرية كبيرة فى قطاع

 ۱- ليس هناك داع تلقيام بعمليه عسكريه تبيره في قطاع غزة لأنها سوف تنتهى بطبيعة الحال بوقف إطلاق نار، ولكن بعد وقوع خسائر كبيرة لدى الطرفين.

غتارات إسرائيلية

٢- هدف القضاء على نظام حماس فى غزة غير واقعى،
 وإمكانية عودة حركة فتح للسيطرة على قطاع غزة على
 حراب الجيش الإسرائيلي أمر غير مرغوب فيه.

٣- يجب إجراء مفاوضات غير علنية مع حماس بوساطة مصر أو أى جهة أخرى مقبولة لدى الطرفين مع تدخل رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

٤- يجب أن تشمل اتفاقية وقف إطلاق النار قواعد للعمل
 في الضفة الغربية، تسمح للجيش الإسرائيلي بالتدخل في
 حالات الضرورة فحسب.

٥- يجب أن تشمل الاتفاقية فتح المعابر مع قطاع غزة على أمل نشر قوات دولية فيها، ويجب على إسرائيل أن تتنازل عن أى وجود لها عند محور "فيلادلفي"، وأيضاً عن تدخلها فيمن سيتم نشرهم من رجال شرطة فلسطينيين على الجانب الغزاوى من المعابر.

وتشير مبررات معدى الخطاب إلى فرضيات أساسية، على رأسها أنه ليس لدى إسرائيل خيار عسكرى لتوجيه ضربة قاصمة للمنظات الإرهابية الفلسطينية في قطاع غزة، ولذلك يجب عليها أن تقبل - أى تخضع - الشروط التى تضعها حماس بشأن وقف إطلاق النار.

ولكن من المآخذ على هذا الخطاب أن هذه المبررات لم تتطرق إلى استراتيجية المواجهة المعلنة من جانب حماس التى تعتبر وقف إطلاق النار المؤقت بمثابة "توفير قسط من الراحة للمقاتلين" بهدف تحسين الظروف استعدادا لجولة المواجهة القادمة.. كها لم توضح مبررات من صاغوا الخطاب ما إذا كانت إسرائيل يجب أن تستغل الهدنة أو التهدئة لبلورة خيار عسكرى لإنزال هزيمة بالمنظهات الإرهابية أم لا. ويتضح من صياغة الخطاب أنه في مواجهة زيادة قوة حماس وزيادة قدرتها على تحقيق إصابات في المؤخرة الإسرائيلية، تظل إسرائيل بشكل أو بآخر على ما هي عليه، أي بلا خيار عسكري، وتكون مضطرة حسب هذا المنطق، إلى الاستمرار في قبول شروط حماس المعدلة للعودة إلى "التهدئة".

كذلك، فإن المطالبة بتفضيل حماس كشريك على أبو مازن مثيرة للدهشة - خاصة إذا كان هناك بديل فلسطيني معتدل للحركة الإسلامية المتطرفة التي لا تختلف في أهدافها عن الإخوان المسلمين والقاعدة.. ثم هل من الصواب من وجهة نظر إسرائيل مساعدة حماس نتصفية فتح سياسياً، وتمهيد الطريق لسيطرة حماس على تمثيل الشعب الفلسطيني.. ؟!.

إن مساعدة إسرائيل في دعم شرعية سلطة حماس سيكون في مغزى يمتد إلى خارج حدود قطاع غزة، وستكون بمثابة دعم لفروع الإخوان المسلمين في الدول العربية المعتدلة وتشجيعها على المضى في طريق حماس، بل والإسراع بالثورة

الإسلامية التي تسعى إلى إسقاط الأنظمة الحالية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن حماس عندما تطرح اقتراح التهدئة لا تقدم مساهمة حقيقية لإسرائيل، بل إنها تطلب من إسرائيل التوقف عن محاربة الإرهاب. وهذا ما يؤكده أيضاً الموقعون على الخطاب بمطالبتهم بتقليص النشاط الأمنى في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى أدنى حد. وترى إسرائيل أن هناك تداعيات خطيرة سوف تنجم عن هذا الأمر، حيث ترغب حماس في تخفيف الضغط العسكرى الإسرائيلي في يهودا والسامرة حتى تتمكن من إعادة بناء البنية الأساسية التنظيمية والإرهابية بهدف القضاء على نظام أبو مازن وإحكام السيطرة على السلطة الفلسطينية.

كذلك فإن حماس تحتفظ لنفسها بحق الرد في حالة انتهاك إسرائيل للتهدئة، أى أن الإرهاب لن يتوقف، وسوف تستمر صواريخ القسام وجراد في السقوط على المستعمرات الإسرائيلية ملحقة أضرار بها.

وهاهو السؤال يطرح نفسه مرة أخرى: هل هناك مصلحة إسرائيلية في مساعدة حماس على إسقاط أبو مازن مثلها يطالب الموقعون على الخطاب، وقبول حماس كعنصر قادر على فرض شروطه على إسرائيل إلى حد فرض قيود على محاربتها للإرهاب..؟!.

وإزاء استمرار الإرهاب تحت مظلة التهدئة، فإنه من الأفضل استمرار الوضع القائم والاستعداد لعملية عسكرية محدودة أو كبيرة في قطاع غزة. وتحسن إسرائيل صنعا إذا رفضت (بالوسائل السياسية) التهدئة. ويجب أن تأخذ بمأخذ الجد تهديدات حماس باقتحام المعابر الحدودية بالقوة للدخول إلى إسرائيل، وإن كان السيناريو الأكثر واقعية هو اقتحام المعابر الحدودية مع مصر التي تعتبر الحلقة الأكثر ضعفا نظرا للوضع الداخلي، وأيضاً لأنها لا تريد أن تبدو كمن خانت الشعب الفلسطيني، والحقيقة أن التهديد بفتح معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر من جانب واحد يخدم مصلحة إسرائيل في ظل الوضع الحالى نظرا لعدم سيطرة إسرائيل على المعبر الحدودي، ونظرا لاستمرار لعدم سيطرة إسرائيل على المعبر الخدودي، ونظرا لاستمرار إيرانية).

وترى إسرائيل أن فتح الشريان الرئيسى لغزة مع مصر (حتى بعد أن رفضت مصر فعل ذلك عقب فك الارتباط مع غزة) ينقل مسؤولية قطاع غزة، بها يحمله من ضغوط ديموجرافية، بصورة رسمية إلى مصر. وكان الرئيس السادات قد رفض تسلم قطاع غزة في المفاوضات حول اتفاقية السلام مع إسرائيل، ولكن الظروف الحالية ربها تؤدى إلى إعادة غزة لمصر رغم أنفها.

يرفض معظم أعضاء الحكومة الأمنية (المصغرة) التهدئة مع حماس.. إنهم يقصدون هذا الوقف المؤقت لإطلاق النار الذي تجرى إسرائيل وحماس مفاوضات غير مباشرة بشأنه عن طريق مصر.. والمبرر الرئيسي لديهم هو أن مثل هذا الوقف لإطلاق النار سيتيح لحماس التزود بالعتاد والتسلح بشكل من شأنه أن يشكل تهديداً استراتيجياً على إسرائيل. ومن ثم، التخوف الأكبر هو من أن تعجز إسرائيل عن العمل ضد هذا التعاظم، إذ إن وقف إطلاق النار سيقيدها بتعهد بعدم العمل عسكريا في غزة. لذا، تطلب إسرائيل من مصر، ومن خلالها من حماس، تعهداً بألا يكون ثمة نقل للسلاح إلى غزة.

لو أن هذه هى الحجة الوحيدة لرفض التهدئة، لكان من المكن تصور وجود حل لها. لقد تعهدت مصر بمراقبة الحدود بينها وبين غزة بشكل لصيق، وأعلنت حتى فى الأسبوع الماضى عن إحباط تهريب كمية كبيرة جداً من مواد التخريب والسلاح، بها فى ذلك صواريخ مضادة للطائرات لكن إسرائيل تطرح فى الآونة الأخيرة شرطاً جديداً هو: إطلاق سراح "جلعاد شاليط" فى مقابل فتح معبر رفح.. وبذلك تعقدت الصيغة التى كانت تمثل حتى الآن أساساً لتحقيق وقف إطلاق النار، والتى مفادها أنه سيبدأ فى غزة لمدة نصف عام، وسيكون من جانبين، ثم يسرى بعد تلك الفترة على الضفة أيضاً.

على الجانب الآخر، يتم النظر إلى إطلاق سراح "شاليط" حتى الآن على أنه صفقة منفصلة لا ترتبط بوقف إطلاق

النار، وتقضى بإطلاق سراح • ١٤٥٠ أسيراً فلسطينياً في مقابل إطلاق سراحه. يصعب الاقتناع لذلك بالمنطق الأمنى لطلب الربط بين الصفقتين، ومن جعل إحداهما شرطاً للإخرى. فها بالك عندما لا يقدم معارضو التهدئة بديلاً معقولاً. إذا كانوا يخشون من تعاظم قوة حماس، فهل هم مستعدون لشن عملية عسكرية واسعة على الفور..؟ وإذا كانوا يخشون على مصير شاليط"، فهل هم على استعداد لإطلاق سراح جميع الأسرى الذين تطالب بهم حماس..؟.

من المكن أن نفترض فى ظل غياب سياسة تثمر إجابات مقنعة لهذه الأسئلة، بأن تخوف المعارضين هو أساساً من أن تبدو إسرائيل وكأنها استسلمت لشروط حماس، ومن أن يدل قرار التهدئة على إفلاس السياسة الأمنية فى غزة ومن هو مسئه ل عنها.

إلا أن من يخشى على هيبة الحكومة، ينبغى أن يقول بوضوح ما هو البديل..؟ وبالتبادل، لماذا ما هو مسموح وصحيح عندما يتعلق الأمر بحزب الله ليس مسموحاً وصحيحاً إزاء حاس..؟! لقد تضررت هيبة الحكومة وأمنها من قبل من كون الحكومة لم تنجح فى تصفية تهديد (صواريخ) القسام، أو فى تحصين مواطنى الجنوب، ومن عملية خطف "جلعاد شاليط" فى حد ذاتها. لذا، على معارضى التهدئة أن يوضحوا كيف ينوون استرداد تلك الهيبة وترسيخ ذلك الأمن، وإلا فليتركوا الصفقة الأصلية تتحرك للأمام، مع إعادة "شاليط" وتوفير قليل من الهدوء للجنوب.

### أمر مصالحة

ذلك، ظهر مصطلح جديد هو "الانقسام" أو "الشقاق"، كما تمَّ استبدال مصطلح "ميليشيات الانقلاب" بالمصطلح الحالي "شرطة السلطة المقالة" عند الحديث عن قوات الشرطة النابعة لحماس في قطاع غزة.

هاآرتس ۲۰۰۸/۲/۸۲

بقلم: تسفي برئيل

تحتفل حركة حماس غداً بمرور عام على سيطرة الحركة على القطاع. أما هذا العام بالنسبة للسلطة الفلسطينية فيُعد عاما من الفشل المتواصل. وبالنسبة للدول العربية والجامعة العربية فقد كان هذا العام عاماً من العجز عن توحيد الصفوف. وباستثناء إسرائيل التي تحاول منذ نحو

لقدبدأت التهدئة للتو.. ولكنها لم تبدأ بين إسرائيل وحماس، بل بدأت بين فتح وحماس. فقد توقفت وسائل الإعلام التابعة لحماس، محطة "الأقصى" وموقع الإنترنت التابع للحركة، عن وصف السلطة الفلسطينية "بأجهزة عباس وفياض"، كما لم تعد تطلق على أجهزة الأمن التابعة للسلطة "أجهزة دايتون" - على اسم الجنرال كيت دايتون المسئول عن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وفي المقابل أيضا توقفت وسائل الإعلام التابعة للسلطة عن استخدام تعبير "انقلاب حماس" عند وصف سيطرة حماس على قطاع غزة. وبدلاً من

عامين ونصف العام إسقاط حماس، فإنه قد أصبح من الواضح للجميع أن تقسيم المناطق (الفلسطينية) في الضفة والقطاع بين حماس وفتح لا يمكن له أن يستمر طوال الوقت. فقد أوضحت اتفاقات مكة وتفاهمات صنعاء والوساطة المصرية ودبلوماسية الإعلام التي أدارها الجانبان خلال هذا إلعام أن الضفة لا يمكن أن تكون

بديلاً عن "كل فلسطين".

كان محمود عباس قد دعا قبل نحو عشرة أيام خلال البيان الذي ألقاه في التليفزيون بمناسبة ذكرى حرب الأيام الستة إلى حوار وطني. جاءت هذه الدعوى دون أية شروط أو مطالب من عباس باعتذار حماس واشتراط العودة إلى الأوضاع التي كانت قبل الرابع عشر من يونيو عام ٢٠٠٧ كشرط مسبق للحوار. ومن جانبها، تبنت حركة حماس هذه المبادرة، بل ومنحتها خلال الآونة الأخيرة زخماً كبيراً. كها التقى عباس مع ملك السعودية ومع الرئيس مبارك ودعاهما إلى رعاية لقاء مشترك بين فتح وحماس. وفي المقابل، تحدث خالد مشعل مع مبارك والتقى مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ووعد إسهاعيل هنية مبارك بأن الحركة ستبذل وصارى جهدها من أجل إنجاح مثل هذا اللقاء.

إن حماس على استعداد لمنح ضمانات لإنجاح المصالحة، وقد وافقت مصر على استضافة لقاء المصالحة، ولكن ثمة مخاوف تسيطر على الأمريكيين في واشنطن. لقد أوضح محمود عباس أن شروطه لم تتغير، ولكنها ليست شروطاً مسبقة لإدارة الحوار. فضلاً عن ذلك، فإنه من المفترض أن يثمر الحوار عن إجراء انتخابات مبكرة سواء للبرلمان أو الرئاسة، كما أن هذا الحوار مدعوم من كافة الفصائل الفلسطينية الأخرى

and the second second

التي اتحدت من أجل تشكيل ما يُسمى بـ"كتلة اليسار".

ويعتقد مسئولون في حماس وفي السلطة أن الحوار ممكن الآن أكثر من أي وقت مضى، لأنه أصبح من السواضح لكلا الطرفين أنها غير قادرين على تحقيق شيء أكثر مما حققاه. فحماس التي أرادت الحوار منذ البداية بشروطها لا تستطيع أن تتحدث عن العام الماضى وكأنه يمثل نجاحاً كبيراً

لإدارتها للسلطة. وكذلك فإن السلطة الفلسطينية لم تنجح في أن تحصل من إسرائيل على تنازلات حقيقية.

في المقابل، فإنه في حالة حدوث هجوم إسرائيلي فإن هذا الهجوم سوف يؤدي إلى عرقلة استمرار الحوار السياسي. كما أن الضغط العربي، خاصة ذلك الضغط من جانب السعودية ومصر، ومساعدات سوريا، كلها أمور في غاية الأهمية في هذا الخصوص. فقد باتت الدول العربية تعرف أن الانقسام بين فتح وحماس وسيطرة حماس على غزة لم يحيد تأثير حماس، بل إنه وضع في أيدي الحركة قوة ضغط وتهديد على مصر، وفتح بتغلغل النفوذ الإيراني إلى الساحة الفلسطينية.

إنّ الموقف المتعنت من جانب إسرائيل ضد الحوار بين فتح وحماس يجعلها لا ترى احتهال أن المصالحة تحديداً قد تثمر عن خلق هدوء على الساحة، في الوقت الذي لا تستطيع فيه الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارات سياسية. إن إشراك حماس مرة أخرى في مؤسسات السلطة، وإجراء انتخابات للبرلمان الفلسطيني ورئاسة السلطة قد يؤدي بالفعل إلى تحقيق نتائج ماثلة لتلك التي حدثت في انتخابات عام ٢٠٠٦، ولكنها هذه المرة ستتحقق على خلفية الدرس القاسي للعامين الماضيين.

## سنة على حكم حماس لقطاع غزة

بقلم: علي واكد يديعوت أحرونوت ٢٠٠٨/٦/١٤

سنة على الانقلاب.. فيها يتوازى مع القتال في جنوب إسرائيل، ومحادثات التهدئة بوساطة مصرية، سيحيون اليوم (السبت ١٤ يونيو) في قطاع غزة ذكرى مرور عام على انقلاب حماس، أو على ما يسميه قادة القطاع الجدد "الحسم العسكري"، الذي أسفر في النهاية عن هزيمة السلطة الفلسطينية وسيطرة تلاميذ الشيخ أحمد ياسين على غزة.

في ضوء الانقلاب اتضح فساد السلطة الفلسطينية بزعامة قيادات حركة فتح، وهو الأمر الذي ميَّزها بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو. في غضون ذلك، اهتمت حماس ببناء قوتها، حيث تدرب الجناح العسكري وسلح نفسه، واهتم جهاز "الدعوة" بجمع الشباب من الشارع وإرسالهم للمساجد. ومن هناك، يبدو الطريق طبيعياً نحو معسكرات كتائب عز

وقد ساعد جناح النشاط الشعبي من جانبه القيادة السياسية على بناء المؤسسات المختلفة - في مجالات الرفاه الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والأعمال الخيرية - وهكذا سيطرت حماس على النقابات المهنية والجمعيات ووضعت أساساً لدولة حماس داخل السلطة الفلسطينية. ومن هناك، كان الطريق يبدو قصيراً وطبيعياً للسيطرة على البلديات في الانتخابات المحلية، وعلى البرلمان في الانتخابات العامة.

في ضوء ذلك، تدوي بين الجمهور الفلسطيني أصداء "إنجازات" حماس العسكرية - التي راح ضحية عملياتها مئات الإسرائيليين - وهو ما أعلى من شأن ياسين، والرنتيسي وورثتهم. فقد كان الشارع يرغب في أن يحل "المقاتلون الشرفاء" محل الفاسدين، لذلك قبل عدد كبير من الجمهور الفلسطيني الانقلاب بترحاب ومباركة.

ولكن، هل بعد مرور عام، لا يزال المزاج العام في الشارع الفلسطيني، خاصة الشارع الغزاوي، يميل للخضر (يقصد لحياس)..؟ هذا يتوقف على شخصية من يُطرح عليه السؤال.

\* الرواتب قبل نهاية الشهر:

يبدو أن هالة "المقاتلين الشرفاء" توارت قليلاً بسبب امتزاجها بمتطلبات الحكم ومناعمه. مع ذلك، يواصل الجهاز السلطوي والإداري في قطاع غزة عمله بلا مشاكل تذكر، رغم امتناع عدد كبير من مسئولي السلطة الفلسطينية العودة إلى مكاتبهم بعد الانقلاب، ورغم القيود الناجمة عن الحصار الإسرائيلي.

وقد سارعوا داخل حركة حماس إلى شغل كل المناصب بموظفين تابعين للحركة، ونجحوا في الإدارة رغم نقص الخبرة. وتجدر الإشارة إلى أن آلاف الموظفين الجدد يدينون بوظيفتهم لحركة حماس، بل ويحصلون على رواتبهم في اليوم السابع والعشرين من كل شهر. في المقابل، لا يحصل موظفو السلطة الفلسطينية على رواتبهم إلا في اليوم الخامس من الشهر الجديد.

رغم الهجهات العسكرية الإسرائيلية الكثيرة، فإن الفوضي غابت عن شوارع غزة مع غياب حركة فتح، كما تحسن كثيراً مستوى الأمن الشخصي والجهاعي. لم يقتصر الأمر على اختفاء المليشيات المسلحة، إنها أيضاً العشائر التي كانت تستخدم السلاح في أي خلاف بسيط مع عشيرة منافسة، أدركت أن هناك رب بيت جديداً وعنيدً.

إلى هنا انتهى الشق الإيجابي تقريباً.. صحيح أن معظم سكان قطاع غزة لا يُحمِّلون حركة حماس المسئولية عن الحصار، إلا أنه تسبب في تدهور اقتصادي ونقص شديد في كل شيء، باستثناء الغذاء والسلع الضرورية. ويشكو

الكثيرون من عدم التساوي والانحياز لأنصار حماس في توزيع الوقود: الغاز والسولار.

وقد تزايدت عمليات الاعتقال السياسية في قطاع غزة، ويبدو أنها لا تنفذ إلا كعمليات انتقامية على اعتقال أنصار حماس على أيدي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفي حديث مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال ناشط حقوق إنسان من غزة: "إنهم يقمعون كل من يعارضهم، ويسيطرون على كل المؤسسات العامة، وكذلك النوادي الرياضية، ليس بموجب القانون وإنها بقوة الذراع".

# السلام.. ؟ لينتظر:

في غضون ذلك، أسفر الاهتمام بالإدارة عن إضعاف الهوية الجهادية – القتالية لحماس، فقد كان الكثيرون من سكان غزة يرغبون في أن تعود الحركة لسابق عهدها كحركة مقاومة مسلحة، تقوم بعمليات ولا تنشغل بإدارة الحياة اليومية. ويطالب صاحب متجر في غزة: "لتكن (حركة حماس) جهة تراقب وتمنع الفساد في السلطة الفلسطينية وتنتقم من العدو الصهيوني عن طريق العمليات كما اعتدنا عليها، ولكن لا يجب أن يتولوا الإدارة سواء لأن إدارتهم غير متخصصة أو لأن العالم أغلق الصنابير علينا".

ويذكر أنصار حماس أن إدارة الحركة أقل فساداً، وأكثر مساواة ومعقولية من حيث نجاعتها، وهم يرجعون الحصار والنقص إلى الرغبة الأمريكية – الإسرائيلية، بالتعاون مع بعض مسئولي السلطة الفلسطينية والعالم العربي، في التصدي لاحتمال أن تثمر الإدارة على أيدي منظمة إسلامية عن نتائج إيجابية.

يبدو أن المساس بشعبية حماس مسألة صعبة، وذلك بسبب الأساس الشعبي - الديني الذي رسخته حماس طوال سنوات ما قبل الانقلاب، والآخذ في النمو، ولن تسمح الأجهزة الشعبية، العسكرية، السياسية والدينية التابعة لحركة حماس بأن تختفى من القطاع رغم رغبة الكثيرين.

وسوف يحافظ عشرات الآلاف من المقاتلين المليئين بالأيديولوجية والكراهية لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الفتحاوية، خاصة المدريين جيداً، والمدعومين بجهاز سياسي وديني جيد للغاية، على بقاء الخضر كلاعب أساسي في الملعب. وذلك، حتى لو أصبح في مرحلة ما ليس اللاعب الرئيسي كها هو الآن.

وما هو المطلوب حتى لا تظل هماس تمسك بعجلة القيادة..؟ في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال محلل سياسي من غزة: "هناك حاجة لتعاون إسرائيلي، مصري وفلسطيني من جانب السلطة الفلسطينية، سواء على الصعيد العسكري – السياسي أو عن طريق تشديد الحصار والمقاطعة، وكذلك وقف عمليات التهريب". وعلى حد

قوله، فإن حماس تناور على كل هذه الجبهات وتنجح في البقاء على الساحة. والثمن، كما هو الحال في هذه الألعاب السياسية، يدفعه المواطنون الذين تتفاقم ضائقتهم.

تجدر الإشارة إلى أن القاسم المشترك بين كل المشاركين – وعناصر فتح، عناصر حماس، وناشطى حقوق الإنسان

والمواطنين البسطاء - هو الشعور بالتشاؤم. فقد اتفقوا جميعاً على أن "اتفاقية السلام لن تُوقَّع خلال الأجيال القريبة، ولا خلال الجيل القريب على الأقل". وينصب قلقهم في الأساس على ما يحدث في المجتمع الفلسطيني، وهو ما يعني أن السلام سينتظر فرصة أخرى.

## طلاب من غزة لرايس: "نرغب في الدراسة في الخارج"

بقلم: نير يَهَف www.walla.co.il المصدر: ٢٠٠٨/٦/١٥

توجه طلاب من غزة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بطلب لمساعدتهم في السفر للدراسة في الحارج. وقد بعث الطلاب، وهم أعضاء في لجنة جديدة تحمل اسم "لجنة الطلاب المظلومين في غزة"، بخطاب لرايس التي تقوم حالياً بزيارة إسرائيل، رووا لها فيه عن الحصار الإسرائيلي الذي يحول دون سفر ٧٠٠ طالب من قطاع غزة للدراسة في الخارج.

وقد جاء في الخطاب أن "مئات الطلاب الفلسطينين محتجزين في غزة منذ ما يزيد على عام وليست لديهم إمكانية للسفر للدراسة في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا والأردن والكثير من الدول الأخرى. مستقبل هؤلاء الطلاب في خطر بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. لا يستطيع الطلاب تحقيق أحلامهم وقد تبددت خططهم للمستقبل".

وقد توجه الطلاب إلى وزيرة الخارجية الأمريكية وطلبوا منها التدخل من أجلهم. كما جاء في خطابهم: "نحن نناشدك

بصفتك وزيرة خارجية أكثر دولة حليفة لإسرائيل ممارسة المزيد من الضغط الدبلوماسي عليها لإقناعها بالسهاح للطلاب المحتجزين في غزة بالسفر للدراسة الأكاديمية. نحن نعتبر ذلك عقوبة جماعية غير قانونية وسلوك غير مبرر للحيلولة دون حصول الطلاب على تعليم. لا يمكن للدولة الفلسطينية أن تقوم دون أن يحصل شبابها على تعليم".

وقد طلب هذا الأسبوع توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لشئون الشرق الأوسط ورئيس وزراء بريطانيا السابق، من إسرائيل أن تسمح للطالب الفلسطيني وسام أبو عجوة بمغادرة غزة والسفر لبريطانيا للحصول على درجة الماجستير. وقال بلير: "قد أطلعت الحكومة البريطانية على آخر مستجدات وضع الطالب وسام، وقد أكدوا لي أن الحكومة ملزمة بأن تضمن للطلاب الفلسطينيين، سواء من غزة أو من الضفة الغربية، فرص التمتع بالتعليم الأكاديمي البريطاني، وتعهدوا بأن تطرح الحكومة البريطانية الموضوع على الحكومة الإسرائيلية".

### أكانت انتفاضة..؟

بقلم: سيفر بلوتسكر يديعوت أحرونوت ٢٠٠٨/٦/١٧

كم قليل ما يُكتب اليوم عن الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) التي بدأت في أكتوبر عام ٢٠٠٠، وانتهت في أكتوبر عام ٢٠٠٤. فقد حجبت الكتابات عن الخطاب الجماهيري، وأصبحت الكتب عنها مخبأة في الحوانيت، الكتابات السياسية تكاد لا تذكرها، ووسائل الإعلام نستها، والثقافة تتجاهلها.

غياب الانتفاضة الثانية مفاجئ: في ضوء العدد الكثير للمصابين خلالها، القتلى والجرحى، وفي ضوء الثمن الباهظ الذي جلبته من المجتمع والاقتصاد في إسرائيل، وفي ضوء الدمار الذي جلبته على الفلسطينيين. فهاذا إذا سبب النسيان..؟!.

الأنتفاضة الثانية أثبت عدم صحة زعمين أساسيين، كانا مطلقين، وكانا مقبولين في بدايتها وفي نهايتها. الأولى، الازدهار الاقتصادى يجلب السلام. الثانى، لا يمكن إلحاق الهزيمة بالإرهاب بالقوة. هذان الزعمان كانا ولا يزالان متجذرين عميقاً في الوعى العام، وهما يتسللان إلى الرواية الرائدة في النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني. وهما يوفران أيضاً مذهبا مرتبا للتحليل والتفسير، ومن ثم الانفصال عنها معناه هجر زوايا نظر اعتدنا عليها والخروج إلى المجهول. ولهذا، يفضل الكثيرون أن ينسوا بأن ذات مرة كانت هنا انتفاضة ويتجاهلون دروسها. ولكن المكبوت يعود، وهو دوما يعود،

الانتفاضة الثانية اندلعت فى ذروة الازدهار والصعود الاقتصادى الفلسطيني. فكانت ثهار اتفاقات أوسلو بدأت أخيرا تصل أيضاً إلى الطبقات الفقيرة والمهملة فى الضفة وفى غزة، مستوى معيشة الفلسطينيين ارتفع والمال كان وفيرا، والسياح أموا البلاد المقدسة الكاملة، والمستثمرون الأجانب اكتشفوا قوة العمل الفلسطينية الزهيدة الثمن والخبيرة،

والتجار الفلسطينيون اكتشفوا القوة الشرائية للمستهلكين الإسرائيليين، الساعين وراء الصفقات الرابحة والرهانات. هذه الإنجازات شطبت في يوم واحد في أكتوبر عام ٢٠٠٠، فقد كلفت الانتفاضة الثانية الفلسطينيين خسارة اقتصادية لجيل كامل. وسيمر ما لا يقل عن ١٠ – ١٥ سنة حتى يعود متوسط دخل الفرد في فلسطين إلى مستواه الحقيقى عشية أكتوبر عام ٢٠٠٠.

رفاه ومستقبل ملايين الفلسطينيين ضَحى بها على مذبح الحفاظ على حماسة الثورة الوطنية والدينية: الطبيعية، والاستقرار، والغنى، والسعى وراء مستوى معيشة كانت كارثة وجريمة فى نظر زعاء مثل ياسر عرفات وأحمد ياسين، فها أرادا العنف، والحرب الدائمة، والدم والنار. أرادا وحصلا. والآن كلاهما مدفونان عميقا فى الأرض، إلى جانب آلاف أبناء عمومتهم عمن دفعوا ثمن الجنون. من أجل ماذا...؟ من أجل لا شيء...!!. إذ لا خلاف على أن إسرائيل انتصرت فى الانتفاضة الثانية انتصاراً ساحقاً غير متوقع. مئات المقالات التى كتبت فى ذروتها حذرت القيادة السياسية من أن تحاول مكافحة الإرهاب بالقوة لأن فشلها مضمون من أن تحاول مكافحة الإرهاب بالقوة لأن فشلها مضمون من من أن تحاول مكافحة الإرهاب بالقوة لأن فشلها مضمون من أن تحاول مكافحة الإرهاب على منات المقادة السياسية وحرب عصابات، يسبحون وسط السكان منظهات إرهابية وحرب عصابات، يسبحون وسط السكان جيفارا من كوبا، والعبقرى هوشى منّه من فيتنام.

ولانعدام البديل، تجاهلت إسرائيل التحذيرات الاستراتيجية. وفى خطوة متداخلة، تضمنت اقتحاما هجوميا لقيادات الإرهاب المدنية، والتصفية الشخصية لرواد الإرهاب على المستويات الأعلى، وانتشار عميق للاستخبارات الشخصية والتكنولوجية، تغلبت إسرائيل على أعدائها.. والذي لا يصدّق حدث.

# الأحزاب في إسرائيل

### هدنة لحيرة متواصلة

افتتاحیة هاآرتس ۲۰۰۸/۵/۲۰

يخيل لى أنه لا توجد قمة فى الانحطاط، إلا واستخدمها المنقسمون فى كتلة المتقاعدين. فرئيس الكتلة فى الوقت الحاضر، "يتسحاق جالانتى"، يُشبّه رئيس الكتلة السابق، عضو الكنيست "موشيه شاروني"، بكاليجو لا وشاوشيسكو على حد سواء. ورئيس الكتلة السابق وزعيم المنسحيين فى الماضى "شاروني" يرد بأنه ينتابه شعور بالرغبة فى التقيؤ عندما يرى زميله فى الكتلة.

وفى الوقت الذى أمّن فيه الائتلاف الحكومى لعضو الكنيست "إلحانان جلزر" منصب نائب وزير حتى يمنع انسحابه، وقع المنسحبون على اتفاق مع الملياردير "أركادى جايدماك"، يقضى بـ"وظائف وميزانيات مقابل شراكة فى السلطة". لقد صدقت عضو الكنيست "شيلى يحيموفيتش" حينها وصفت الاتفاق بأنه "شراء الحكم بالمال".

من ناحية أخرى، من الصعب أن نتجاهل مزاعم عضو الكنيست "شاروني"، بأن عضو الكنيست "جالانتى" قد أجرى هو أيضاً مفاوضات مع "جايدماك".. المهم أن ما حدث بالأمس على أرض الواقع هو تراجع مؤقت بشأن قرار الانسحاب من الكنيست بعد أن سحب المنسحبون طلب انقسامهم بشكل مؤقت (يقصد هنا بالانقسام تشكيل كتلة جديدة في الكنيست).

مرعامان على المفاجأة الكبيرة للمتقاعدين (يقصد نجاحهم في الانتخابات)، حيث أعطى ٧٥٩, ١٨٥ ناخب أصواتهم للقائمة، التي وعدت بأن تهتم بأجدادنا وآبائنا. كثيرون منهم كانوا ناخبين يائسين، ولم يريدوا إعطاء صوتهم لساسة مخضر مين مخيبين للآمال، ولكنهم لم يريدوا في الوقت نفسه مقاطعة الانتخابات.. للأسف هم ارتأوا أنهم بالتصويت لهدف إيجابي، مثل العناية بالمسنين، سيفعلون بعض الخير. من الوجيه أن نفترض بأن معظم الناخبين قصدوا فقط من الوجيه أن نفترض بأن معظم الناخبين قصدوا فقط

إدخال المتقاعدين الكنيست، وليس منحهم سبعة مقاعد. ومع ذلك، كان لانتخاب المتقاعدين بعض التبعات الإيجابية: فقد وسّع انتخابهم دائرة الحوار حول المتقاعدين ومشاكلهم، وأدى إلى وضع مسنين في مواقع رفيعة، وساهم في زيادة ميزانيات في مجالات مثل مخصصات الشيخوخة، ومخصصات الناجين من المحرقة وسلة العلاج. لكن عديدين في الكتلة، وعلى رأسهم "شاروني"، رأوا أنها حققت القليل حداً.

كل هذه الإنجازات التي حققها حزب المتقاعدين بدت ضئيلة أمام امتهان أعضائه في الأسابيع الماضية. وقد قال عضو الكنيست جالانتي"، عن حق، في جلسة لجنة الكنيست أمس إن "حزبي في وضع مخجل". والحقيقة أنه لا يجب أن نندهش للسرعة التي أصبح فيها الخيار أمام أعضاء الحزب إما البقاء في الكنيست أو وظيفة للرفاق. وقد بدا واضحاً أن خلافاتهم وانقساماتهم التافهة ومعاركهم من أجل الكراسي أكثر أهمية من قضايا المتقاعدين الذين انتخبوا من أجلهم. من الصعب ألا نتساءل من أين يستمد أعضاء الكنيست المنسحبون الجرأة على بيع أصواتهم لـ "جايدماك"..؟ وكأن الأمر يتعلق بممتلكات عقارية سجلت باسمهم في الشهر العقارى وليس برسالة وضعت بين أيديهم. لقد تم استخدام حزب المتقاعدين كوسيلة للتصويت الاحتجاجي كها كان الأمر في حالة أحزاب مثل: "داش"، "تسوميت" و"شينوي". إلا أن المتقاعدين يكررون جميع أخطاء من سبقوهم. لقد تلاشى (حزب) "تسوميت"، وأدى الإحباط من (حزب) "شينوي" ومن الخلافات الداخلية بداخله إلى أنه لا يوجد اليوم شبه تعبير في الكنيست عن مواقفه.

إذا لم يتعقل المتقاعدون، فسيكون هذا بالضبط مصيرهم. هذه القصة يمكن أن تمثل أيضاً درساً للناخب الإسرائيلي،

الذي ينبغي عليه أن يصوت لصالح ما هو موجود، وليس لصالح ما ليس له وجود. على الناخب أن يرجح في تصويته بين الأحزاب المعروفة التي تطرح برنامجاً متكاملاً، حتى وإن

بدا ذلك فى نظره اختيار بين عديد من الخيارات السيئة. لا توجد حلول سحرية فى السياسة، والمتقاعدون هم برهان آخر على ذلك.

## "يسرائيل حزاكا".. حزب جديد برئاسة سينيه

المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۸/٥/۲٥ بقلم: هيئة تحرير الموقع

أعلن عضو الكنيست إفرايم سينيه اليوم الأحد (٢٥/٥) في مؤتمر صحفى عقده في نقابة الصحفيين في تل أبيب، عن انسحابه من حزب العمل. وقد أعلن سينيه عن تأسيس حزب جديد باسم "يسرائيل حزاكا" (إسرائيل قوية)، كما أعلن اعتزامه ترك مكانه في الكنيست. ويزعم سينيه أن سبب الانسحاب هو أن "حزب العمل لا يستطيع النجاة من الأزمة التي يواجهها".

وقال إن «حزب العمل يعجز عن تأدية مهامه كما يجب وفقا لوضع الدولة. إنني أغادر حزب العمل معامة كالمراب العمل معامة الكراب العمل معامة الكراب العمل معامة الكراب المراب العمل معامة الكراب المراب المراب

ويملؤنى الأسف. كما أنّ مكانى فى الكنيست ليس ملكا لي، بل للحزب الذى خضت عنه الانتخابات». وسيحل شكيب شنان، عمثل الدروز فى حزب العمل، محل سينيه فى الكنيست.

ويزعم مسئولون فى حزب العمل أن سينيه اتخذ قرار الانسحاب بسبب سلوك رئيس الحزب إيهود باراك حياله. وأضافوا بأن باراك أبعد سينيه عن أى منصب، وعن أى موقف حاسم.

وعلق الوزير عامي أيالون على انسحاب سينيه بقوله: «إن

رفضت لجنة الكنيست اليوم (الأربعاء)بأغلبية ساحقة

طلب ثلاثة من أعضاء كتلة المتقاعدين بالانفصال عن حزبهم،

وذلك بسبب الاتفاق الذي يقضى بارتباطهم بحزب «تسدق

سينيه من الشخصيات المهمة في حزب العمل، ورحيله سيمثل ضربة قاسية. فحزب العمل عتاج لشخصيات مثل سينيه، ولا يصح بأى حال من الأحوال أن يتخلى عنه». وقالت عضوة الكنيست شيلي يحيموفيتش إن سينيه عضو كنيست متميز، ويملك خبرة،

إن سينيه عضو كنيست متميز، ويملك خبرة، ويتمتع بالجدية. كما يعد شخصية اجتماعية وديموقراطية حقيقية، وأتمنى أن يتراجع عن قراره، ويعود في الانتخابات التمهيدية القادمة،

ويخوض انتخابات حزب العمل.

وقال عضوة الكنيست أوريت نوكيد إن سينيه يتحلى بالقيم الأخلاقية، ويتمتع بالنزاهة، وأشعر بالأسف على رحيله. ومع ذلك أعتقد أن آخر ما تحتاجه المنظومة السياسية هو حزب صغير آخر.

وكان سينيه يشغل منصب نائب وزير الدفاع في الحكومة الحالية، حتى استقال عامير بيرتس من وزارة الدفاع. وقد اختار باراك، الذي تم تعيينه في المنصب بدلا من بيرتس، ماتان فيلنائي نائبا له. كما شغل سينيه من قبل منصب وزير المواصلات، ووزير الصحة عن حزب العمل.



لجنة الكنيست رفضت طلب أعضاء في حزب المتقاعدين بالانفصال عنه

بقلم: تسفى لفيا يديعوت أحرونوت ۲۸/۵/۲۸

لاذعة من جانب زملائهم في الكتلة.

وقد صرح عضو الكنيست شارونى رداً على ذلك بأنه يعتزم تقديم التهاس لمحكمة العدل العليا ضد القرار الذى اتخذ على حد قوله ضد لائحة الكنيست. علاوة على ذلك، قال شارونى إنه سيرفع دعوى تعويض شخصية قدرها مليون شيكل على الأعضاء الذين عارضوا طلبه بذريعة «إهانة الكنيست ولائحتها» وعددهم ١٣ عضواً.

وتطرق زعيم المنسحبون إلى الأتهامات التى وجهت إليه والقائلة بأنه «باع» حزبه لجايدماك، وقال: «لم يولد بعد الشخص الذى يملك هذا القدر الكبير من المال الذى يمكنه من شراء شارونى».

حفرتى» (العدالة الاجتاعية) التابع لرجل الأعمال أركادي جايدماك. وقد تم رفض الاقتراح بأغلبية ١٣ صوتاً معارضاً و٧ مؤيدين، كما امتنع أحد الأعضاء عن التصويت. وقد أعلن مؤخراً أعضاء الكنيست الثلاثة، وهم موشيه شاروني، وألحانان جلزر، وسارة مروم - شيلو، عن انسحابهم من الحزب الذي ينتمون إليه، وعن ارتباطهم بجايدماك. وقد أثار هذا الإعلان عاصفة هوجاء داخل

الحزب، وداخل المنظومة السياسية، وأسفر عن انتقادات

ختارات إسرائيل

جديرٌ بالذكر أن عمثلى حزب شاس انسحبوا - كان من المقرر أن يؤيدوا طلب الانفصال خاصة فى ظل المواجهة مع الائتلاف بشأن مخصصات الأطفال - فى اللحظة الأخيرة تحت ضغط من الائتلاف. وكان بعض أعضاء اللجنة سيؤيدون طلب شارونى إلا أن الطلب قدم تحت ثلاثة بنود تم التصويت على كل بند منها على حدة.

وأكد دافيد طال، رئيس اللجنة وعضو الكنيست عن حزب كاديها، أنه سيتم التصويت على البنود الثلاثة كل على حدة، وهي:

١ – طلب الانفصال نفسه.

٢- الاسم المطلوب للكتلة الجديدة.

٣- غثيل الكتلة أمام الكنيست ضمن حزب "تسدق حفرتى".

وقد زعم أعضاء الكنيست أنه إذا كان التصويت قد أجرى على البند الأول فقط كانوا سيؤيدونه، إلا أن شاروني أصَّر على البنود الثلاثة، وعلى أن يتم التصويت على كل بند على حدة.

### \* "شاروني يحاول القيام بخدعة":

وقد صرح عضو الكنيست يتسحاق جالنتي رئيس كتلة المتقاعدين في الكنيست - الذي حل محل شاروني منذ نحو عام - خلال الجلسة قائلاً: «شاروني يحاول القيام بحيلة، فهو يقف أمامنا ويحاول أن يقنعنا بمحاسن جايدماك.

وقد أشار عضو الكنيست طال إلى أنه لا توجد في الكنيست سابقة لرفض طلب الانفصال، وأكد أنه في هذه الحالة تتزايد المخاوف من عدم قانونية الاتفاق الذي عرضه المنشحبون في الجلسة السابقة. وقال شاروني رداً على ذلك إنه تم التصديق على اتفاقات مشابهة منذ سنوات عندما قدمها أعضاء كنيست آخرون انفصلوا عن أحزابهم مثل عيزرا فايتسان، ورافائيل إيتان، وآريئيل شارون.

وقال نيسيم زئيف، عضو الكنيست عن حزب شاس: «إن الحديث يجرى عن شراء السلطة بالمال. شارونى وأعوانه يمكنهم الانسحاب ولكن وفقاً للشريعة، فالسيدة المطلقة الحائنة لزوجها، محرمة على زوجها، وعلى الشخص الذى قامت معه بالخيانة، فهذا لا يبدو جيداً وغير نزيه».

## أولمرت يصدق على إجراء انتخابات تمهيدية في كاديما

بقلم: إيتسك وولف المصدر: www.nfc.co.il ۲۰۰۸/٦/۱۱

وافق رئيس الـوزراء إيهود أولمرت (يـوم الأربعاء الله ٢٠٠٨/٦/١ لمؤسسات حزب كاديها - الذي يرأسه - على بدء التخطيط لإجراء انتخابات تمهيدية على رئاسة الحزب. وقد التقى أولمرت ظهراً مع كل من تساحى هنجبي، رئيس لجنة الشئون الحزبية بالحزب، ورئيس الكتلة في الكنيست إيلي أفلالو، وبحث معها إمكانية تقديم موعد الانتخابات التمهيدية.

وقد صرح هنجبي في ختام اللقاء قائلاً: "لقد أمرنا رئيس الوزراء أنا وأفلالو بالعمل على وجه السرعة من أجل بلورة قواعد الانتخابات التمهيدية. وسوف تجتمع الأسبوع المقبل لجنة الشئون الحزبية لحزب كاديها، تحديداً يوم الاثنين الساعة ١٤:٠٠، لإجراء أول مناقشة بهدف تحديد موعد للانتخابات، والذي سيتم الاتفاق عليه مع المرشحين لرئاسة الحنب.

وأوضح هنجبي قائلاً: "ستتناول المناقشات في المرحلة الأولى موضوع لوائح الحزب، وبعد ذلك فقط سيكون من الممكن تحديد موعد متفق عليه للانتخابات المبكرة".

وحتى الآن قرر أربعة من كبار أعضاء الحزب التنافس على رئاسة الحزب، وعلى رأس قائمة المرشحين توجد وزيرة

الخارجية تسيبي ليفنى التي حصلت على أعلى نسبة تأييد من قبل الرأي العام في استطلاعات الرأي، كذلك وزير الأمن الداخلي آفي ديختر، ووزير المواصلات شاؤول موفاز، ووزير الداخلية ميئير شطريت. ولم يعلن بعد رئيس الوزراء ما إذا كان سيشارك في المنافسة على رئاسة الحزب أم لا.

وبهذا القرار، قام أولمرت بتحجيم وزير الدفاع إيهود باراك، ووضع حداً لتهديدات حزب العمل بتأييد مشروع القانون الذي يقضي بحل الكنيست، والذي سيطرح قريباً للتصديق عليه في الكنيست، وذلك على الرغم من أن أولمرت كان يفضل أن تجرى الانتخابات التمهيدية في كاديها في مرحلة متأخرة.

وبينا يتهم أعضاء حزب المعارضة (حزب العمل) بمشاركة حزب كاديها في محاولة التمسك بالسلطة، فإن يوفال شتاينيتس، عضو الكنيست عن حزب الليكود، يقول: "إن قرار تقديم موعد الانتخابات التمهيدية في كاديها هو بمثابة مناورة فاسدة من صنع أولمرت وباراك، هدفها الوحيد الامتناع عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع، والتمسك بمقاعدهم في الكنيست دون الاهتهام بالمواطنين أو الدولة".

## ټرجمات عبرية

### 9

## علاقات إسرائيل الدولية والإقليمية

## بريطانيا أصبحت مرتعاً للآراء المعادية لإسرائيل

بقلم: جيل كادرون المصدر: www.walla.co.il ۲۰۰۸/۱/۱۰

\* «كل شيء قائم على الأكاذيب وأنصاف الحقائق»: شغل بروسور منصب المتحدث باسم السفارة في لندن خلال الفترة من ١٩٩٥ حتى ١٩٩٨، وعاد في نوفمبر ٢٠٠٧ ليشغل منصب سفير، كما عمل في الماضي أيضاً كمدير عام لوزارة الخارجية، وشغل مناصب دبلوماسية في كل من

ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أيضاً.

ومن أكثر الأشياء التي تثير غضب بروسور هو محاولات المؤسسة الأكاديمية البريطانية لفرض مقاطعة على جامعات إسرائيلية «شريكة» إسرائيلية بدعوى أن بعض الجامعات الإسرائيلية «شريكة» في «الاستعمار غير القانوني للأراضي الفلسطينية» وكذلك في «قتل مدنيين».

ويرى بروسور أن المقاطعة تتآمر على المبادئ التى من المفترض أن تتسم بها الجامعات. وكتب بروسور: «لقد اكتسبت المؤسسة الأكاديمية البريطانية شهرتها بفضل حرية التعبير والتعددية في تبادل الأفكار والآراء. الأمر المثير للقلق هو أن تلك القيم تتعرض لخطر، لاسيها في المؤسسات التى من المفترض أن تدافع عنها، فالحملة المشار إليها تعطى تصريحاً بالمضايقة والإهانة والحط من الشأن، على أساس قومى مطلق، وكل هذا قائم على أكاذيب وأنصاف حقائق».

نشرت صباح اليوم الثلاثاء (١٠١/٦/٨٠٠) صحيفة «التليجراف» البريطانية خطاب السفير الإسرائيلي لدى بريطانيا، رون بروسور، الذي أكد فيه أن متطرفين «سيطروا» على الخطاب العام الخاص بإسرائيل في بريطانيا، وأن بريطانيا أصبحت «مرتعاً لمشاعر العداء لإسرائيل»، حيث يتم فيها ترويج آراء تسلب إسرائيل الحق في الوجود. كما توجه أصابع الإنهام أيضاً إلى وسائل الإعلام المحلية، التي يرى بروسور أنها تغض الطرف عن هجهات حماس على المستعمرات المحيطة بغزة، بينها تركز بشدة على أي رد إسرائيل.

وقد جاء فى خطاب بروسور أن «الخطاب العام الذى سيطر عليه بعض المتطرفين، يفتقر فى معظم الأحيان إلى النزاهة. وإسرائيل تتعرض لهجمة شرسة تستهدف نزع الشرعية عنها والكيل بمكيالين. لقد أصبحت بريطانيا مرتعا لدعاوى تفتقر إلى المصداقية لحل دولة واحدة، وهو تحرك يدعو لإبادة إسرائيل. ثمة تجاهل لحق إسرائيل فى الوجود كدولة ديموقراطية يهودية ليبرالية، غير أنه لا توجد دولة مطالبة بتبرير أحقية وجودها بصفة مستمرة».

أمريكا تزيد مساعداتها العسكرية لإسرائيل بنسبة ٢٠٪

رُفعت القيود المفروضة على زيادة المسأعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة سنوياً لإسرائيل، لتصل إلى ٣٠ مليار دولار خلال الأعوام العشرة القادمة. ويذكر أن إسرائيل تحصل الآن على ٤, ٢ مليار دولار في العام.

كان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد وافق على زيادة المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل خلال جولة المباحثات التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في شهر يونيو من العام الماضي. وقد عللت إسرائيل طلبها بالظروف التى يفرضها الواقع الأمنى الجديد عقب حرب لبنان الثانية. لكن منذ تعهد الرئيس الأمريكي بوش، لم يتم التصديق على المبلغ. وقد اعتقدت القيادات السياسية والأمنية أن

السبب الأساسي لعرقلة هذه الزيادة هي تحفظ قيادة الحزب الديموقراطي الأمريكي، المسيطر على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، نظراً لأنهم لم يرغبوا في أن تؤدي الموافقة على دعم إسرائيل لزيادة رصيد الإدارة الأمريكية الذي يحكمها الآن الحزب الجمهوري، لاسيما في العام الذي ستجرى فيه انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وعندما أعطى الرئيس بوش تعهده، تمنت إسرائيل أن تزداد المساعدة الأمريكية بدءاً من أكتوبر ٢٠٠٨ ، أي مع بداية السنة المالية في الولايات المتحدة. لكن يمكن أنّ تؤدي عرقلة تعهد الرئيس بوش من جانب الديموقراطيين إلى تأجيل تلك الزيادة لمدة عامين، لأن الإدارة الأمريكية الجديدة حينها تأتي سيكون من الصعب عليها أن تقوم بهذا الأمر خلال السنوات الأولي لها في الحكم.

### الميون دولار: الميون دولار الميون دولار الميون دولار الميون دولار الميون دولار الميون دولار الميون

كان مكتب رئيس الوزراء، ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع قد أجروا جهوداً مضنية تهدف إلى إقناع مسئولي الحزب الديموقراطي الأمريكي بالموافقة على زيادة تلك المساعدات. وتم التوصل إلى اتفاق نهائى خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء إيهود أولمرت لأمريكا، حيث التقيّ



يوم الخميس الماضي في واشنطن مع قيادات الحزب الديموقراطي وبحث معهم هذا الموضوع. وعقّب هذا اللقاء، أعلنت نانسي بلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي والقيادية بالحزب الديموقراطي عن موافقتها على التصديق على تقديم المساعدات لإسرائيل قريباً. وقد أعلنت بلوسي ذلك علانية خلال الكلمة التي ألقتها أمام مؤتمر "إيباك"، وهي اللجنة الداعمة لإسرائيل في واشنطن خلال الأسبوع الماضي.

بقلم: عاموس رير هاآرتس ۱۰/٦/۸۰۲

وبعد الحصول على موافقة الكونجرس، في نهاية الإجراءات التي ستستمر ما بين أسابيع إلى أشهر معدودة، سيزداد حجم المساعدات

العسكرية الأمريكية لإسرائيل بنسبة ٢٥٪. وبالتوازي مع المبلغ الذي تم التوصل إليه خلال فترة بنيامين نتنياهو كرئيس وزراء، قبل عشر سنوات، تقلصت المساعدة المدنية الأمريكية الممنوحة لإسرائيل تدريجياً حتى ألغيت نهائياً هذا العام، وحصرت المساعدات في الجانب الأمنى فقط.

كأن الجانب الإسرائيلي قد طلب من الولآيات المتحدة -في إطار زيادة المساعدات العسكرية - الحصول على طائرات هجومية من طراز (إف ٣٥) ذات قدرة على الإفلات من الرادار، وتصل قيمة الواحدة منها نحو ١٠٠ مليون دولار أمريكي. كما طلبت إسرائيل الحصول على نحو مليار دولار من أجل تحسين منظومة الصواريخ الدفاعية التي تمتلكها، ومليار دولار أخرى للبدء في تطوير منظومة "القبة الحديدية" ومنظومة صواريخ شارفيت كساميم (الصولجان السحري) القادرة على اعتراض صواريخ قصيرة المدى ومتوسطة المدى. ومازالت لدى الجيش الإسرائيلي خطط ومشاريع أخرى خلال السنوات الخمس القادمة لتحسين قدراته، خاصة في مجال رفع كفاءة سلاح البحرية الإسرائيلية، وتحسين وسائل حماية الدبابات والمدرعات وحاملات الجنود التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

## ترجمات عبریة

# المجتمع الإسرائيلي

هاتسوفیه ۲۰۰۸/۵/۲۰۰۸ بقلم: حانان هابر الفقير سيظل فقيرا

فى الأسبوع الماضى تفاءلنا عندما علمنا بأمر ارتفاع مؤشر الأسعار للمستهلك لشهر أبريل بنسبة ٥, ١٪.. هذا المؤشر، الذى يعكس متوسط ارتفاع الأسعار بالسوق، يعتبر أعلى من المتوقع، ويثير مخاوف من تفجر أزمة تضخم. صحيح أننا لازلنا بعيدين عن التضخم الكبير الذى كان سائداً فى الثانينيات، ولكن عندما ترتفع أسعار الطاطم بنسبة ٩٤٪

فلا مجال للتفاؤل.

تجدر الإشارة إلى أن ذكر ارتفاع الأسعار الأخير جاء في ظل النقاش الدائر حول كل ما يتعلق بمخصصات الأطفال. ومؤخراً اقترح وزير الرفاه الاجتماعي، يتسحاق هرتسوج، أن أي إضافة أو زيادة لهذه المخصصات المالية، سيتم رصده مباشرة للمدخرات لحساب الأطفال أنفسهم.

وقد اقترح الوزير أن تقوم الدولة بفتح حساب ادخارى الأطفال إسرائيل عند مولدهم، بحيث تتراكم هذه الأموال ويستخدمونها عند البلوغ. وعرض الوزير نموذجين مختلفين لتنفيذ هذه الخطة: حسب النموذج الأول، فإن حصة الدولة في هذا الحساب الادخارى هو مبلغ صغير شهرياً يكون في مقدور أفراد العائلة، الآباء والأبناء، الإضافة له.. وحسب النموذج الثاني، فإن دور الدولة هو مبلغ تدفعه مرة واحدة، سيكون بديلاً عن تحديث وزيادة المخصصات المالية للأطفال.

فى المرحلة الأولى، يتم منح المبلغ (الذى يطلق عليه "منحة بلوغ الأطفال") للأطفال فقط المنتمين للعائلات الفقيرة. ووفق حسابات أجرتها مؤسسة التأمين الوطني، فإن إيداع م شيكلاً شهرياً سيدر خلال ٢١ سنة (بفائدة ٥٪) ما يزيد على ١٧ ألف شيكل، في حين أن المبلغ الذى سيتم دفعه مرة واحدة ويصل إلى ٣٥٠٠ شيكل سيدر نحو ١١ ألف شيكل.

في الحالتين، فإن المبلغ المتراكم سيستخدمه الطفل عند بلوغه سن الرشيد في التعليم والسكن أو العمل.

ظاهرياً تبدو هذه فكرة جيدة.. هل هناك ما هو أفضل من التشجيع على الادخار منذ السن الصغيرة..؟ هل هناك ما هو أفضل من منحة قدرها عشرات الآلاف من الشيكلات لبداية حياة الشباب..؟ هل يقتصر دور الحكومة على الاهتمام بالاحتياجات الفورية لمواطنيها، أم على مساعدتهم فى التخطيط للمدى البعيد..؟ للأسف أن الحساب الادخارى المقترح يصعب جداً تسويقه، ولاسيها لمن من المفترض أن يتمتعوا به كثيراً. كها هو معروف، فإن الأشخاص ضيقو الأفق يميلون لتفضيل الحفاضات والطعام فى الحاضر على السكن والتعليم أو العمل بعد التسريح من الخدمة العسكرية. ومن الصعب، بل ومن المستحيل، إطعام الطفل الوليد بالأوراق البنكية بدلاً من غذاء الأطفال، حتى لو كانت تضمن عائداً جيداً على المدى البعيد.

والفائدة التي سيحصل عليها الطفل من زيادة المخصصات المالية اليوم، تزيد على الفائدة التي سيحصل عليها من المبالغ المستقبلية، لاسيها وإن كان يمكنه الحصول على هذا المبلغ في الوقت نفسه خلال بضعة أشهر من العمل. إن المنطق يرفض تجويع الطفل في سن صغيرة، مقابل الحصول على وجبة فاخرة في سن الحادية والعشرين،

عملياً، فإن الوالدين اللذين ستفتح الدولة لأطفالها حساباً ادخارياً يفضلان ببساطة أن يقترضا مبلغاً مشابهاً من البنك بهدف تمويل نفقات تربية الأطفال، ثم إعادة القرض بواسطة أموال الادخار عندما يصل الطفل لسن البلوغ.

يمكن فهم فحوى هذه المبادرة الجديدة على أنها آلية تهدف للالتفاف حول الآباء. ومن يعتقد أن الآباء في

غتارات إسرائيلية

إسرائيل، خاصة الفقراء، لا يعرفون كيفية تربية أطفالهم أو توفير متطلباتهم، هو وحده الذي سيسعى لتطبيق مثل هذا الاقتراح.

على مر السنين ونحن نسمع أن الفقراء هم المذنبون فيها آل إليه حالهم، وأن سلوكهم غير المسئول هو الذي وضعهم

تحت خط الفقر، لدرجة أننا صدقنا ذلك. وبدأنا نصدق أن الفقراء ينجبون الأطفال حتى يحصلون على المخصصات المالية.. ولأننا صدقنا أن الفقراء ينفقون أموالهم على صبغة الشعر، وطلاء الأظافر، وشراء السجائر، فلا ينبغي منحهم المبالغ الضئيلة المخصصة لأطفالهم..!!.

الشرطى السيئ

تعرض شمعون داهان للضرب على يد ضابط الشرطة رونان سوروكا، ولفِظ أنفاسه الأخيرة في سيارة الدورية التابعة للشرطة مختنقاً حتى الموت. لم يكن داهان هو الوحيد الذي وقع ضحية لهذا الضابط، فقد قُدَمت خمس عشرةٍ شکوی عنف ضد سوروکا خلال فترة خدمته، کلها تقریباً انتهت دون توقيع عقوبة عليه.. وكان سوروكا سيستمر في أفعاله لولا تلكُ الشكوى التي تقدمت بها فتاة تعرضت للضرب على يديه في حمام غرفة الحبس، الأمر الذي كان سبياً في وقفه عن العمل.. وربها السؤال الملح هنا: لماذا لم تقم الشرطة بإلقاء القبض عليه في حينه..؟!.

في الثاني عشر من سبتمبر ٢٠٠٣ في السادسة صباحا، جلس شمعون داهان في سيارته عند مفترق طرق جليلوت يتحدث في هاتفه المحمول. بعد ذلك بخمسين دقيقة كان داهان ملقى في موقف سيارات شرطة هرتسليا، يعانى من كدمات في جميع أنحاء جسده، وفاقداً للوعي. وبعد اثنتي عشرة ساعة أخرى تأكد موته. لم يكن السبب في وفاة داهان تعرضه لحادث سيارة، ولكنه مرَّ تحت يدرونان سوروكا.

وفي الأسبوع الماضي، بعد نحو أربع سنوات ونصف الستة من وفاة داهان، شهدت قاعة القاضية دوريت بينيش جلسة عاصفة بخصوصه، حيث وجه المحامى إيتان عنبر كلمات قاسية لرئيسة محكمة العدل العليا وهيئة المحكمة التي كانت إلى جانبها والمكونة من إستير حيوت ويورام دينتسيجر قائلا: "لو حدث ذلك لأحد أبناء قضاة المحكمة العليا ما كانت هذه القضية لتنتهى بهذا الشكل. لا يمكن أن يحدث حفظ قضية قام فيها رجل شرطة بقتل مواطن، وينتهي الأمر بهذا الشكل". وفي نهاية الجلسة اعتذر المحامى عن كلمة "أبناء قضاة المحكمة العليا" ولكن الرسالة التي أراد أن يبعثها ظل لها صدى. ومن المقرر خلال الشهرين القادمين أن تصدر محكمة العدل العليا قرارها حول مخاطبة وزارة العدل وقسم التحقيقات مع رجال الشرطة بشأن إعادة فتح التحقيق مع

سوروكا، الذي وجهت إليه تهمة التسبب في الوفاة نتيجة التقصير.

بقلم: إستى أهارونوفيتش ماأرتس ٦/٦/٨٠٢

لقد كان هناك الكثير من إشارات التحذير من هذا الشرطي. فقد قَدِّمت خمس عشرة شكوى ضد سوروكا بسبب سلوكه العنيف على مدى سنوات عمله بالشرطة، ولكنه استمر في التجول بالزى الشرطي وتدرج في المناصب ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين. بدأ سوروكا عمله عام ١٩٩٣ في قسم مكافحة المخدرات بالوحدة المركزية في تل أبيب، وفي عام ٢٠٠١ عاد إلى الوحدة ذاتها للعمل كرئيس مجموعة في قسم مكافحة المخدرات، ثم انتقل للعمل كضابط وحدة دورية في محطة جليلوت (التابعة لمنطقة يركون) حيث استمر بالخدمة هناك حتى يونيو ٢٠٠٧.

لقدكان السبب في وقف التدرج الوظيفي لسوروكا ووقفه عن العمل حتى إشعار آخر هي تلك الفتاة (ق) الرقيقة التي أدين سوروكا بالاعتداء عليها قبل ثلاث سنوات. فقد قام سوروكا في الحيام التابع لغرفة الحبس في قسم شرطة هرتسليا بجذبها من شعرها والاعتداء عليها بالضرب وكسر أنفها وضرب رأسها في الحائط وقام بركلها بلا رحمة. وفي تصريحاتها هذا الأسبوع تقول الفتاة (ق) إن المعجزة وحدها هي التي حفظت حياتها، ولم تنته كما انتهت حياة داهان.

\* بدت كأنها في حاجة إلى سيارة إسعاف:

أما عليزا داهان فقد أصبحت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لها. فمنذ موت ولدها وهي لا تنام كما ينبغي. لقد كان شمعون ابنها البكر الذي تحبه كثيرا من بين أبنائها العشرة. تزوجت عليزا في سن الرابعة عشرة من ابن عمها يعقوف، وهاجرا إلى إسرائيل قادمين من المغرب، وبعد زواجهما بعام وضعت مولودها الأول. تقول عليزا إنها وشمعون كانا مثل الأصدقاء، بل مثل الإخوة لا يفترقان أبدا.

وفي مساء الحادي عشر من سبتمبر سافر لحضور حفل زفاف صديق له. وبعد حفل الزفاف توجه إلى "سوشى مقيد وتوجهوا به إلى قسم الشرطة.

وفي الساعة ١٠٣٤ حسب تسجيلات شبكة الاتصال أوضح الشرطى بلايخ ما تم بشأن استدعاء سيارة إسعاف، ولما وجد الشرطى بلايخ رفضاً من جانب سوروكا لمسألة استدعاء سيارة الإسعاف، قال: "أعتقد أن هذا الشخص بحاجة إلى سيارة إسعاف". وفي التقرير الذي كتبه بلايخ عن حالة داهان وقت إخراجه من سيارة الدورية قال: "تم إخراج المشتبه فيه من سيارة الدورية قال: "تم صعوبات في التنفس... رقد المشتبه فيه على الطريق وعندما وصلت سيارة نجمة داوود الحمراء بدأ وجهه يتحول إلى اللون الأزرق الداكن". وبناءً على تقارير نجمة داوود الحمراء فإنهم عندما وصلوا إلى المكان في الساعة ١٤٤٩ كان داهان قد مات إكلينيكيا، فلم يكن هناك نبض أو تنفس. وقامت سيارة عناية مركزة بإعادة النبض إلى داهان، ثم تم نقله إلى مستشفى ميثير وهو على جهاز التنفس. وفي صباح اليوم التالى كان قد توفي، وكان لحظة وفاته يبلغ من العمر ٣٩ عاماً.

وقد ألقى عامى الأسرة مناحم روبنشتاين اللوم على الشرطة، لأنها جعلت سوروكا فى منصب حساس له صلة مباشرة بالتعامل مع الجمهور، على الرغم من أنه كان يجب أن تتوقع منه ممارسة العنف، خاصة وأن لديه ماض حافل بالمشاكل. وفى إجراء مدنى قامت خلاله أسرة داهان برفع دعوى قضائية ضد الشرطة بالتوازى مع توجه الأسرة إلى محكمة العدل العليا بطلب لإعادة فتح التحقيق مع سوروكا فى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة – بالتوازى مع ذلك، قررت المحكمة الإقليمية الحكم بتعويض قدره ٧٠٠ ألف شيكل لصالح الأسرة.

تقول عليزاً داهان: "وقفت أمام القاضية وقلت لها إننى لا أريد المال. ففى ذلك اليوم الأسود الذى مات فيه شمعون قمت بشراء ثلاثة قبور، له ولى ولزوجي. إننى هنا فى هذه الحرب من أجل تحقيق العدالة. قلت للقاضية لقد أخذوا ولدى وإننى أحارب من أجل ولدك".

إن عليزا داهان على استعداد لخوض هذه الحرب، ففى حياتها قامت بتربية عشرة أبناء، وعملت سكرتيرة تمريض فى بيلينسون، فى الوقت الذى كانت تعمل فيه إلى جوار زوجها فى مينى ماركت فى الحى الذى يسكنون فيه، وفى المساء كانت تدرس الطب الصينى والطب البديل. وبعد أن أكمل دراسته فى تدمور، عاش ولدها شمعون فى إيلات طوال عشر سنوات كان يعمل فى فنادق وفى السياحة وفى البارات. تقول أمه وهى تتصفح صوره لقد كان لطيفاً وسعيداً. قبل سبع سنوات عاد شمعون للعيش فى وحدة سكنية قام بينائها فوق منزل والديه وعمل مع والده فى المينى ماركت. تقول أمه: "كل يوم جمعة كان شمعون يقوم بجمع كل الأحفاد ويأتى

بار" الكائن في ميناء تل أبيب، وفي الخامسة والنصف صباحا أخذ طِريق العودة إلى منزله في بتاح تكفاه. وفي السادسة صباحاً لاحظ شرطى الدورية رونان سوروكا وجود سيارة شيفروليه واقفة على جانب الطريق عند مفترق جليلوت. توقف سوروكا إلى جانب السيارة التي كان يجلس بها داهان يتحدث في هاتفه المحمول. طلب سوروكا من داهان إظهار رخصة القيادة الخاصة به، فخرج من السيارة وأظهر الأوراق المطلوبة منه. وبعد فحص قصير تبين لسوروكا إن داهان لديه سابقة تهريب مخدرات (كان قد ألقى القبض عليه في الماضي وفي حوزته كمية صغيرة من المخدرات). وسئل داهان عما إذا كان يحمل في سيارته شيئاً ما غير قانوني فأجاب بالنفي. فقال داهان لسوروكا، حسب شهادة سوروكا نفسه: "يمكّنك أن تقوم بالتفتيش". وعلى حد زعم سوروكا فإنه خلال عملية البحث لاحظ إن داهان قام بإدخال شيئ ما إلى فمه فوثب فوقه على الفور. يقول سوروكا: "سقطت مع المتهم على الطريق". نشبت بين كليهما مواجهة بالأيدى بينها يحاول سوروكا إخراج الكيس من فم داهان.

كان هناك شاهد على هذه المواجهة هو الشرطى حاييم أهارونى الذى مر بالموقع فى سيارة تابعة للنقطة ٩٩، ولاحظ "وجود شرطى يتصارع مع شخص ما فى مكان ما على الطريق". قام أهارونى بإيقاف سيارته وتوجه لمساعدة الشرطي. قال أهارونى لمحققى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة: "كان سوروكا طوال الوقت يمسك بفم داهان ويقول له: 'أخرج ما فى فمك، أخرجه'. لقد حاول أن يلقى به على الرصيف... وحاول فتح فمه. فكانت إحدى يديه تمسك بفمه، ويده الأخرى تحاول إلقائه على الأرض".

وخلال محاولاته إخراج الكيس الذي يحتوى على كوكايين من فم داهان طلب سوروكا العون من أهاروني ولكنه رفض ("لاحظت وجود دم على منطقة الفكين"). ويواصل أهاروني شهادته قائلاً: إنَّ سوروكا "كان يضغط على الفكين لكى يمنع داهان من ابتلاع الكيس الذي كان في فمه". قام سوروكا بتقييد داهان وتوجه للاستعانة بقوات دعم. سمعته يقول بأنفاس متسارعة في جهاز الاتصال: "لتأتوا إلى بسرعة". وصل رجال شرطة هرتسليا: ليونيد بلايخ، وعواد كعبيا، وجاليلي دانوخ إلى مفترق طريق جليلوت. يقول بلايخ في شهادته أمام قسم التحقيقات مع رجالِ الشرطة: "رأيت رونانِ إلى جوار شخص موقوف راقدا على جانبي الطريق مقيداً من الخلف. بدأ على رونان أن أنفاسه كانت متسارعة كما لو كان قد خرج لتوه من ساحة قتال. كانت يداه ومرفقاه ينزفان. كان يبدو عليه الإعياء، ولم يقل إلا إن هذا الشخص قد ابتلع كيسا". قام رجال الشرطة الثلاثة بإدخال داهان إلى سيارة الشرطة من الخلف بينها هو

بهم إلى هنا. يقوم بعمل حمام سباحة كبير لهم في فناء المنزل ويلعب معهم بالكمبيوتر. لقد أحبهم كما لو كانوا أبنائه. كان يقول لهم هيا أيها الأطفال تعالوا نساعد ماما ليزا في إعداد مائدة الطعام".

♦ أيدى في داخل الفم:

في ديسمبر عام ١٩٨٩ أوقف شرطى في يافا عاهرة اسمها جلوريا أوحيون. أمرها بفتح فمها نظراً لأنه يشتبه في أنها تخبئ مخدرات فيه. حاول الشرطى إرغامها على القيام بذلك بالضغط على فكيها. ووقف شرطى آخر من ورائها في السيارة التي كانت تجلس فيها وقام بلي رقبتها. وقام شرطي ثالث وصل إلى المكان بالإمساك ببطنها وجذبها بقوة إلى المقعد. وبعد عشر دقائق من المواجهة لاحظ رجال الشرطة أن نبضها بدأ يضعف. وعند وصول طاقم نجمة داوود الحمراء الذي وصل إلى المكان تأكد الجميع أنها قد فارقت الحياة. عقب هذه الحادثة قامت دوريت بينيش، المدعى العام للدولة آنذاك، بحظر القيام بعملية تفتيش الفم بحثاً عن المخدرات بدون موافقة المتهم وحظر استخدام القوة للقيام بذلك.

وخلال التحقيق معه أمام قسم التحقيقات مع رجال الشرطة، سُئل سوروكا عما إذا كان على علم بتعليمات الشرطة فيها يتعلق بمسألة إخراج المخدرات من فم المتهم، فأجاب قائلاً: "إنني أعرف أن هناك تعليات بعدم تفتيش

الفم، ولكنها كانت حالات عارضة".

وعلى الفور بعد الحادث طلب من سوروكا سرد روايته للمحقق التابع لقسم التحقيقات مع رجال الشرطة ولكنه طلب تأجيل آلقابلة. قال سوروكا للمحقق: "إنني أشعر في الوقت الحالى بآلام شديدة بالجسم". وتمَّ التحقيق معه مرة أخرى في اليوم ذاته، وبعد ذلك بيومين (بعد وفاة داهان) تمَّ التحقيق معه بتهمة التسبب في الوفاة نتيجة تقصيره. وعلى خلاف الشهادات السابقة التي تحدث فيها عن محاولته إخراج الكيس من فم داهان، قال سوروكا هذه المرة: "لم أحاول ولم أدخل يدى في فمه".

حاصره المحقق وصعب الأمور عليه، فقال له: "جاء في التقرير الذي كتبته بنفسك: لقد حاولت أن أفتح فمه وشفتيه بأصابعي حتى أقوم بإخراج..." فرد عليه سوروكا: "كانت نيتي محاولة إخراج جزء من الكيس والإمساك به بأصابعي". فقال له المحقق: "بناءً على الشهادات فقد قمت بالضغط على فكى المتهم بغرض إخراج الكيس. رجل الأمن الذي كان شاهدا للواقعة يقول في شهادته إنك قد أمسكت بوجه المتهم بصورة قد تؤدى أو تجعل المتهم يفتح فمه...". فرد سوروكا: "يبدو أنه لم يشاهد ما حدث جيداً. لقد أمسكت بالمتهم خلال المواجهة. وكانت المواجهة عنيفة للغاية عقب ما قام به المتهم من شغب وعربدة. وفي مرحلة من مراحل المواجهة قمت

أيضاً بالإمساك برأسه بين ذراعي حتى أقوم بتقييده.. ". المحقق: "لماذا واصلت محاولة جذب الكيس من فم المتهم بعد أن قمت بتقييده..؟"

سوروكا: "ربيا كانت هناك ولو فرصة صغيرة في أن يخرج الكيس من فمه، ووجدت أنه من الصواب القيام بمحاولة أخرى .

تمَّ نقل جثة داهان إلى معهد الطب الشرعى في أبو كبير، حيث كتب الدكتور حان كوجل في تقريره أنه وسجد إصابة وقطع في اللسان ربها حدث وقت قيام الشرطى بمحاولات فتح فم المتهم. كما وجد الدكتور كوجل كدمات بكف اليد والساقين وكذلك إصابات خطيرة في الرأس والصدر والأطراف ونزيف تحت جلد الرأس. كما تمَّ تحديد وجود أضلاع مكسورة وكذلك نزيف في الخصية اليمني نتج عن توجيه ضربات إلى منطقة الخصيتين. وفي مستشفى بيلينسون حيث تمَّ نقل أشعة الرأس الخاصة بداهان حتى يكتب الأطباء هناك رأيهم، ذكر الأطباء: "يبدو أنه تعرض للضرب على رأسه.. وحدث انتفاخ كبير في المخ".

تقول عليزا داهان: "رأيت في المستشفى مجرد جثة. كان يرقد تحت أجهزة التنفس. رأسه منتفخة ثلاثة أضعاف الوضع الطبيعي، وتظهر على وجهه آثار الأحذية. وكانت منطقة الصدر كلها زرقاء اللون، بها جروح وهناك كدمات في منطقة الركبة من جراء السحب على الأرض. لم يعد لولدى وجود". تستعيد عليزا مرةً أخرى ما دار برأسها في ذلك اليوم الذي فارقت فيه ولدها. تقول: "نزل إلى الصالون في طريقه إلى حفل الزفاف وكان يرتدى بنطلونا وسترة بيضاء اللون وحذاء جديد. يجب عليك أن تشاهدي ما فعلوه بملابسه. إنني لا أزال أحتفظ بها. عندما أتوا إلى يعقوب بقميص يوسف المرزق قالواله إن حيواناً متوحشاً أكله. هكذا شعرت عندما أتوا إلى بملابس ولدي. كان بنطلونه عزق بالكامل وبه ثقوب، فصدقت في البداية أن وحشاً مفترساً التهمه".

\* اعتداء بالضرب في الحمام:

بعد عامين من وفاة شمعون، اتصل أخو عليزا داهان وأخبرها عن خبر نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شابة تعرضت للضرب العنيف على يدرجل شرطة من شرطة جليلوت. ولم تنشر الصحيفة اسم الشرطى المتهم بضرب الفتاة، ولكن نفس عليزا حدثتها أنه هو سوروكا الذي استمر في منصبه بعد أن تمَّ حفظ القضية ضده. استطاعت عليزا التوصل إلى الفتاة عن طريق مراسل صفحة الحوادث في يديعوت أحرونوت بوكي نائيه. تقول عليزا: "قلت لها بالتليفون شخص واحد فقط يمكنه أن يفعل ذلك". أكدت لها الشابة (ق) إن من فعل ذلك بها ضابط يُدعى سوروكا. (ق) تبلغ من العمر اليوم ٢٣ عاما تخشى التصريح

باسمها، وعند الحديث معها هذا الأسبوع قالت: "إن أمى خائفة للغاية، فهى على ثقة من أنه سيقضى على". تقدمت الشابة (ق) عن طريق المحامى روبنشتاين بشكوى إلى قسم التحقيقات مع رجال الشرطة، وتطورت الشكوى لتصبح لائحة اتهام ضد سوروكا. وقبل شهرين أدانت قاضية محكمة الصلح جيليا رافيد سوروكا بجرائم الاعتداء والتسبب فى إحداث إصابات.

في إحدى ليالى شهر مارس عام ٢٠٠٥ تم إيقاف الفتاة (ق) للتحقيق مع صديق لها عثروا في حقيبته على منتجات مسروقة من محل سوبر فارم من مجمع شفعات هاكوخافيم التجارى في هرتسليا. تم التحقيق مع كليها في قسم شرطة جليلوت. أنكرت الفتاة (ق) الاتهامات الموجهة ضدها وقالت إنها لا تعرف شيئاً عن الأشياء المسروقة. وفي الصباح عندما تأخر الإفراج عنها بدأت الفتاة تطلب أن يسمحوا لها بالاتصال بوالدتها، وهي تصرخ وتدق على باب غرفة الحبس. تم إرسال سوروكا للاهتهام بالأمر ويرى ماذا تريد. تقول الفتاة: "فرحت عندما رأيته. لقد بدا مظهره جيداً ولا بأس به وظننت أنني أخيراً وجدت من سيساعدني".

وفى روايتها أمام القاضية قالت الفتاة: "قام بإدخالى إلى الحهام وبدأ فى ركلى وضربى وتوجيه اللكهات لي. وفى كل مرة كنت أخفض فيها رأسى كان يرفعها مرة أخرى وهو ممسك بشعرى ويقوم بضربها فى الحائط. طلبت منه أن يساعدنى ويرحمنى لأننى لست سوى فتاة صغيرة. وفى كل مرة كنت أقول شيئاً ما كان يقوم بتكميم فمى بيده. وفى مرة من المرات الكثيرة التى قام فيها بذلك قمت بعض يديه. وعندما توقف عن توجيه الضربات لى وضع القيود فى يدي، وأخرجنى من الحهام وهو يستمر فى ركلي. قال لي: عندما كنت طفلة لم تنال ما يكفى من الضربات. وعندئذ خرج. كان شعرى متناثراً فى كل مكان فى غرفة الحبس والحهام. وكانت سترتى كلها تغطيها الدماء. لقد نزفت هناك على مدى ٤٠ دقيقة". تبين فى المستشفى إن أنف الفتاة قد كُسرت، وهناك رضوض فى جميع انحاء جسدها، فضلاً عن الجروح والكدمات.

منذ تلك الحادثة والفتاة (ق) لم تعدكما كانت. إنها لم تكمل تعليمها ولم تنجح في العمل ولا تثق في أي أحد. تقول: "لقد دمر حياتي. إنني لست فتاة متدينة، ولكنني اليوم أصلى صلاة الحمد. فقد كان خروجي من هناك على قيد الحياة بمثابة معجزة". وفي المحكمة أنكر سوروكا ما قالته الفتاة، وقال إنه عض افتراء. وعلى حد زعمه فإنه عقب ما قامت به الفتاة من عربدة وشغب في غرفة الحبس "ركضت ناحية الحمام، فقمت بالجرى وراءها لأنني أردت أن أعرف ماذا تفعل هناك. كنت أخشى أن تضر نفسها، عندما دخلت إلى الحمام كانت تجلس أخشى أن تضر نفسها، عندما دخلت إلى الحمام كانت تجلس في الداخل على شلتة. انحنيت ناحيتها حتى أرفعها وفي الداخل على شلتة. انحنيت ناحيتها حتى أرفعها وفي

اللحظة ذاتها شعرت بعضة فى إصبعي". وحسب شهادته فإنه بسبب سلوكها قام بتقييد يدها وراء ظهرها. "لقد كانت فى وضع الصدمة. لم يكن بها أية إصابات. وعندما رأت ما فعلته بإصبعى طلبت منى أن أسامحها". وعلى حدزعمه فإنها بعد أن هدأت قام بإطلاق سراحها وفك قيودها وبذلك انتهت الواقعة.

لم تقبل القاضية رافيد رواية سوروكا، بل وشككت في مدى الثقة التي يجب منحها لما يقول. لقد أكدت القاضية في قرارها إن الفتاة (ق) تعرضت للضرب على يد سوروكا وإنها نجده بناء على ذلك مذنباً.. من جانبه، قال محامى سوروكا شلومو نيسيم "إنه من المتوقع أن يستأنف سوروكا ضد قرار المحكمة، وأفاد سوروكا إن الأمر لا يزال محل استيضاح قانونى، ولذلك فإنه ممنوع من التعليق والرد. وأفادت الشرطة إن "وقف شرطى عن العمل هو إجراء معقد، وأن استمراره في العمل تتم دراسته خلال هذه الآونة بواسطة الجهات المختصة".

يرفضون في وزارة العدل إعطاء تفاصيل عن الشكاوى الكثيرة المقدمة ضد سوروكا ولكن يتبين من خلال الرد الذي قدمته وزارة العدل للمحكمة أنه قد قدمت ضد سوروكا خس عشرة شكوى بسبب سلوكياته العنيفة. وقد تم حفظ جميع القضايا لأسباب مختلفة: عدم كفاية الأدلة، وعدم وجود تهمة، وعدم جدية الشكوى، باستثناء حادثة الفتاة (ق) وإحدى القضايا التي أدين فيها أهام المحكمة التأديبية بسبب تهمة استخدام القوة المفرطة وأدين بتوجيه اللوم وغرامة ١٠٠٠ شيكل.

#### \*\*\*

يتذكر يائير هوفهان – مهندس معهارى من رامات هشارون – سوروكا جيداً. وفي حديثه هذا الأسبوع يقول هوفهان: "بعد الحادثة التي تعرضت لها كنت على ثقة من أنه سيتم إيقافه عن العمل. وقد أصابتني الدهشة من عدم حدوث ذلك".

كان هوفهان متطوعا قديها في الحرس المدني. في يونيو عام ٢٠٠٣ توجه هوفهان إلى قسم شرطة جليلوت وانتظر إلى جوار مكتب السجلات موعد نوبة عمله. يقول هوفهان خلال شهادته التي قدمها إلى محكمة العدل العليا وتمم إلحاقها بالالتهاس الذي تقدمت به أسرة داهان: "فجأة قفز فوقي ضابط الشرطة رونان سوروكا. لقد دفعني بوحشية إلى الخارج وهو يصرخ قائلا: ألم تسمعني...قلت لك أغرب عن وجهي من هنا. كنت في حالة من الصدمة. فقلت له: ماذا بك..؟ إنني متطوع في الحرس المدني، وإنني مثل والدك. عندئذ أمسك برقبتي بكلتا يديه وقام بخنقي بقوة وقام بدفعي ناحية باب الخروج. وبسرعة كبيرة انضم ثلاثة آخرون من رجال الشرطة الخروج. وبسرعة كبيرة انضم ثلاثة آخرون من رجال الشرطة

عنارات إسرائيلية

إلى سوروكا الذي لم يتوقف عن الصراخ قائلاً: قيدوه".

وفي غضون دقائق معدودة بدأوا في سحب هوفهان إلى فناء قسم الشرطة، وقاموا بتقييده من يديه وتوجيه الضربات إليه. يقول هوفهان واصفاً ما حدث: "قدم سوروكا نفسه على أنه قائد شرطة جليلوت. طلبت الاتصال بزوجتي لكي أخبرها أنني رهن الاعتقال وجاء ردهم على "اخرس إنك معتقل". وعلى مدى ثلاث ساعات جلس هوفهان مقيداً، وتمَّ رفض مطالبه بشرب المياه أو الذهاب إلى الحمام لقضاء حاجته.

وفي الساعة الواحدة صباحاً جاءت إلى قسم الشرطة روتى

كوهين المسئولة عن تشغيل هوفهان. وعندما رأته مقيداً بهذا الشكل بدأت تطلب من مجموعة رجال الشرطة، وعلى رأسهم سورْوكا، إطلاق سراحه على الفور. تقدم هوفيان بشكوى لقسم التحقيقات مع رجال الشرطة. أدين سوروكا أمام المحكمة التأديبية لارتكآبه جريمة استخدام القوة المفرطة وتصرفه بشكل غير ملائم. يقول هوفهان: "بعد تلك الواقعة توقفت عن المشاركة في العمل التطوعي في الشرطة، وكنت أعول على قيام جهاز الشرطة بمعاقبة هذا الرجل ولكن ذلك

### فلنبع الويسكي للمسلمين

بِقلم: يوآف شتيرن بقدم. یو. – یو. ماآرتس ۲۰۰۸/۲/۸۰۲

> يبدو الأمر للوهلة الأولى كما لو كان قصة كلاسيكية .. فقد أثارت الدعوة لحضور أمسية افتتاح حملة تسويق ويسكي "بلنتيانس" في الناصرة حب الاستطلاع لدى الصحافة. تعد هذه المرة الأولى التي ينظم فيه مثل هذا الحدث، ألا وهو حفل الاحتفال بإنتاج مشروب كحولي في القطاع العربي. اصطحبت معي للحفل صديق من منطقة المثلث حتى يتسنى لي أيضاً أن أرى ما يحدث من خلال وجهة نظره هو، وربها أيضًا لأختبره، فهو بالطبع لا يحتسي الخمور لأنه من المحافظين، ولكن من الذي يستطيع مقاومة رشفة من الخمر المر وهو بالكأس وفي متناول اليد، علاوة على أنه بجاني..؟!. وصلنا كالعادة متأخرين. كان الحفل منظما في مطعم "لابونتنا دي ماريا" في قلب مدينة الناصرة. وكان الشارع الرئيسي للمدينة يشهد زحاماً مرورياً، وبدأت السيارات ترجع للخلف. وإذا بأحد قائدي السيارات يُخرج رأسه من النافذة مشيراً إلينا أن نفعل مثله، قائلاً باللغة العربية: "هناك مشاجرة، وأنا على يقين من أن الحركة الإسلامية لم تخذلني،

ولكن الذي حدث هو أنني تأخرت". وسرعانٌ ما اتصلتُ بسلّيهان فراج منظم الحفل والمستشار الاستراتيجي والمدير العام لشركة "نيو براند" لأخبره بأمر المشاجرة، فرد قائلاً: "أي مشاجرة..؟! عما تتحدث..؟! من الأفضل لكما أن تسرعًا لأننا على وشك بدء الاحتفال. واتضح أننا لسنا وحدنا الذين تأخرنا على الحفل. فقد واصلت مجموعات مكونة من أربعة أو خمسة رجال ناصريين في التدفق على الحفل، بعضهم يرتدى سراويل من القماش أو الجينز، والبعض الآخر يرتدي البدل ورابطات العنق. يطلق عليهم فواج "أغنى أغنياء الناصرة" من المسيحيين والمسلمين. أعتقد أنهم يهرولون في سيرهم ربها حتى لا

يتعرف عليهم أحد أثناء دخولهم.

وكان في الداخل يجلس مئات الأشخاص يتحدثون فيها بينهم بصوت مرتفع، يتطلعون إلى من يدخل الحفل، كما يحملقون في كؤوس الويسكي التي أمامهم، وبسرعة أصبح جو الحفل أفضل، حيث بدأت النكات تنطلق حول منضدة

وفي محادثة ثنائية ابتسم فلبرج عندما سُئل عن استهلاك القطاع العربي للويسكي، وقال: "الاستهلاك على الأقل كالاستهلاك العام إذا لم يكن أكثر، ولا يختلف الأمر كثيراً ما إذا كنا نتحدث عن مسيحيين أو مسلمين. إن الحديث يجرى عن سوق هام جداً، يجنى أموالا طائلة".

وقد نظم الحفل في توقيت مهم: في بداية فصل الصيف وهو بداية موسم الأعراس. يعرف فلبرج السوق جيداً. هو يقول: "الأعراس العربية لا يتسم فيها البار بحالة من النشاط. ولكن توضع على كل منضدة زجاجة توضع فيها بعد على حساب الأسرة". تسيطر الآن على السوق ماركة "جونى ووكر" التي يتطلع إليها فلبرج منذ سنوات.

شعر فلبرج بآلاستياء عندما سألته عها كتبته الصحف الإسلامية عن الحفل. وقال: "لم ترد إلا بعض ردود الأفعال على المواقع الإخبارية العربية التي وجهت انتقادات دينية، فقد علق أحد مواطني أم الفحم وسيدة مسلمة من الناصرة على الحفل بالتعليق التالي: 'إنه أمر مثير للاشمئزاز"".

ويوضح فلبرج أنه من خلال عمله في مجال التسويق يرى أن هناك طبقة عمم ٣٠٪ أو ٤٠٪ من السكان العرب من ذوي الدخول فوق المتوسطة تنفق الكثير في شراء الخمور الجيدة والغالية الثمن من الأنواع المعروفة. وقال فلبرج: "إنهم يفضلون هنا الماركات الإسرائيلية، والفرصة مهيأة لاستيعاب المزيد من الماركات، شريطة أن يكون هناك من يعوف كيف يعد خطة استراتيجية".

### عدل أكبر

بقلم: يوناتان يفي*ن* يديعوت أحرونو*ت* ٢٠٠٨/٦/١٧

تكمن فينا جميعا عنصرية خفية، بل وبالأكثر في المتنورين منا، نحو العرب. ومهما حاولنا، لن ننجح في الامتناع عن رؤية العربي «آخر» أو الاتصال به، لأنه عربي على وجه الخصوص. وربها تكون الكراهية في هذا الوقت أضعاف مضاعفة، لأنه وقت يسهل فيه كثيرا كراهية العرب والغضب عليهم وبغضهم، لأن كل شيء عالق والأمور بأيديهم: الفلسطينيون، والسوريون (ومعهم الإيرانيون)، والعرب عموماً.

لكن حتى فى داخل هذه العداوة العميقة يسوغ كثير من المنظمين اليهود فى أعماق قلوبهم عمل التنكيل الذى قام به سكان شفا عمرو بالجندى الضعيف العقل نتان زاده (كان نتان زاده قد أطلق النار داخل حافلة فى شفا عمرو عام ٢٠٠٥ مما أوقع ٤ قتلى وعدد من الجرحى من عرب إسرائيل، وقد قام المواطنون العرب بقتله).

فى حالات معاكسة، حظى مواطنون إسرائيليون نفذوا عملا تنكيليا فى مخرب بوسام تكريم عام، بل وبشهادات تقدير أحياناً من وزير ما أو قائد عام للشرطة أو مدير عام.. لهذا، هناك غضب عربى كبير من قرار النيابة العامة مؤخراً بمحاكمة عشرة من بين المشتبه أنهم نفذوا عملا تنكيلياً بنتان زاده.. وهذا القرار تهب منه رياح سياسية غير سليمة، فضلا عن الصعوبة الموضوعية فى إثبات من كان موجوداً وماذا فعل..؟!.

صحيح أن النيابة العامة مخولة تطبيق سلطة القانون، وسلطتها

أنْ تعمل بجد ويلا موالاة، لكن يبدو أنه قد تم هنا تجاوز خط يريد أن يجعل الشيطان (نتان زاده) ضحية، والضحية الحقيقية (أهل شفا عمرو) شيطاناً.

لا يجب على الجمهور اليهودى أن يبعد عن خياله: ماذا كان سيفعل بقاتل جماعة من اليهود ضبط حياً ساعة الحادث.. ثم أن أغلب الظن أن نتان زاده نفسه قرر التخلى عن حياته منذ اللحظة التي صعد فيها إلى الحافلة اللعينة تلك. والعدل الوحيد الذي لم يتم هنا هو ذاك الذي سبق العملية: العدل في تحديد موقع مجند مختل وتمييزه واعتقاله.

لهذا، فإن قرار النيابة العامة قرار سياسي، حتى لو تم صدوره عن براءة قلب ورغبة في تنفيذ العدل، إنه قرار سياسي لأنه ببساطة يريد أن يقول للجمهور العربي الإسرائيلي: «ما يحل لليهود يحرم عليكم».

ولكن يوجد عدل أكبر، ذلك العدل الأصيل، الذي من أجله أقيمت جميع أنواع المؤسسات الجليلة، مثل النيابة العامة، والمحكمة، بل والكنيست.. والذي من أجله كتبت كتب القوانين، ومن أجله نعتقل مجرمين.

يبدو أنه من المحرج الاعتراف بذلك، لأن هذا من وجهة نظر عنصريتنا خضوع ما للبربرية التي تنبض في كل إنسان عربي، لكن هذا العدل تجسد عندما قتل سكان شفا عمرو نتان زاده.. الغوا الآن لوائح الاتهام واتركوهم لحالهم باسم عدل أكبر.

### ترجمات عبریة



## حوار مع "أركادي جايدماك" رئيس حزب "عدالة اجتماعية"

أجرى الحوار: أمير شوآن يديعوت أحرنوت ٢١/ ٥/ ٢٠٠٨ (ملحق سبعة أيام)

رفضت لجنة الكنيست يوم الاثنين الماضي الاتفاقية بين حزب "عدالة اجتهاعية" برئاسة أركادي جايدماك، وحزب المتقاعدين، إلا أن أعضاء "عدالة اجتهاعية" لم يهتموا.. حيث قال هذا الأسبوع أحد مسئولي الحزب: لم يثر هذا انطباعنا فقط، بل أيضا لم يحرك فينا ساكنا". فمن ناحيتهم، يعتبر هذا تعطيل من النوع الخفيف، أما إذا تحققت خططهم الطموحة، ستكون احتفالات الفوز بالدوري والكأس The Double لفريق بيتار القدس (الفريق ملك جايدماك) مجرد إشارة البداية للاحتفال الكبير بعد خمسة أشهر في الانتخابات المحلية: وهو سيطرة أركادي جايدماك ورجاله على المجالس المحلية في إسرائيل. بذلك تصل رحلة جايدماك إلى قمتها، وهي الرحلة التي بدأها بتوفير المخيات لسكان الشهال، وبالحافلات لسكان سديروت، وبتنظيم احتفال عيد الاستقلال الكبير في منتزه سديروت، وبتنظيم احتفال عيد الاستقلال الكبير في منتزه

وفي هدوء يستغل رجال جايدماك الفوضى السياسية التي تولدت في الأشهر الأخيرة. فقد أنشأوا جهازا سخيا يهارس نشاطه فيها يقارب ١٠٠ هيئة محلية في كافة أنحاء إسرائيل . وفي حين أن نشاط معظم الأحزاب مازال غير محسوس، نجد أنهم في حزب "عدالة اجتهاعية" يستعدون يوميا لدفع ٢٢ مرشحا على الأقل لوئاسة البلديات المختلفة، ومازال العمل مستمرا. ويزعم مسئولو "عدالة اجتهاعية" أن الحزب حشد أكثر من ١١٠ آلاف منتسب. بذلك نجح

حزب العدالة في تخطي حزب العمل والليكود، وفي الواقع أصبح الحزب صاحب أكبر عدد للمنتسبين في إسرائيل. كما يتم كل أسبوع تقريبا افتتاح فرع جديد للحزب، ويحرص المئات من الناشطين الميدانيين على نشر البشارة في أنحاء إسرائيل.

ويكشف تحقيق ملحق صحيفة يديعوت أحرونوت "سبعة أيام" لأول مرة كيف تعمل المنظومة التي يشغلها جايدماك من أجل تحقيق الهدف..؟ وكيف يستغل الحزب الجديد بشكل ذكي – وبالمناسبة بشكل قانوني تماما – ثغرة في قانون تمويل الانتخابات ليمنح مرشحيه وناشطيه تسهيلات بملايين الشيكلات..؟ ومن هم "رجال الظل" لجايدماك، الذين يعلمون ليل نهار لصنع واقع سياسي جديد تماما في إسرائيل..؟ وما الذي يخططه الحزب الجديد للقدس..؟ وكيف تدور الأمور على أرض الواقع..؟ وكيف يقطع رجال جايدماك العهود السياسية حتى ولو مع خصوم على غرار رجال معسكر عمير بيرتس..؟ لا شك أن جايدماك لديه خطة تفصيلية للتحول إلى قوة سياسية جديدة، وإذا تم تنفيذ كافة خطط أعضاء "عدالة اجتماعية"، من المكن بعد عدة أشهر أن تتغير نهائيا الخريطة السياسية في إسرائيل.

وما يصعب على العقل تصديقه، هو أن كل هذا صنعه أعضاء "عدالة اجتهاعية"، وتم فيها يزيد على عام بقليل. فقد حدث ذلك في أبريل ٢٠٠٧، والآن "عدالة اجتهاعية" هو حزب بكل معنى الكلمة. منذ أسبوعين تبين لأول مرة

٤٢ شيكلاً)، وهذا هو المبلّغ الذي من المقرر أن يخوض به الانتخابات، أي أن المرشح في تجمع سكني معين، الذي حصل على ألف صوت من المقرر أن يحصل على ٤٢ ألف شيكل.

هذه الأموال يحصل عليها المرشحون المختلفون بعد انتخابهم لمجلس المدينة، مقابل الإيصالات التي يقدموها لمراقب الدولة. وقد طلبت الدولة التسهيل مع من يجدون معوبة في تمويل حملتهم الانتخابية، ولذلك يستحق المرشح لمجلس محلي الحصول على نحو ٢٠٪ من إجمالي التمويل. لمنابع الدفعات المدفعة المالية مقابل التسهيل البنكي على الدفعات المالية التي ينفقها المرشح. هذه هي الثغرة التي نفذ إليها المالية التي نفذ إليها

للانتخابات المحلية يستحق تمويل الانتخابات من الدولة.

وقد تحدد مبلغ التمويل وفقا لعدد الناخبين المحتملين في

كل تجمع سكّني. وتُقدر وحدة التمويل بـ ٤٢ شيكلاً

للناخب. عندئذ يصير المبلغ المتفق عليه (عدد الناخبين ×

لمجلس محلي الحصول على نحو ١٠٠ من إجمالي التمويل. متن المدفعة المالية مقابل التسهيل البنكي على الدفعات المالية التي ينفقها المرشح. هذه هي الثغرة التي نفذ إليها رجال "عدالة اجتماعية". فمع تأسيس الحزب حصل على قروض بنكية، مقابل التسهيلات التي منحها أركادي جايدماك. كما سيحصل مرشحو جايدماك الذين يجدون صعوبة في تمويل حملتهم الانتخابية عن طريق المساعدات المالية فقط، على دفعات سخية من الدولة. ومن يوقع على التسهيلات..؟ رجال "عدالة اجتماعية" الموكلون عن التسهيلات..؟ رجال "عدالة اجتماعية" الموكلون عن الأموال التي حصلوا عليها من الدولة، تستطيع الدولة أن تحصل على المال من الرجل الذي منح التسهيلات للحزب وهو جايدماك.

\*\* الاتصال ببيرتس:

يسعى رجال جايدماك لتعزيز قوة الحزب ميدانيا وراء التوأمة السياسية التي تتمثل في الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم والاستفادة بقوتهم على الصعيد المحلي. وعلى الفور رصد رجال جايدماك معسكر عَمير بيرتس كشركاء عتملين.

ورغم السنتين القاسيتين اللتين مرتا عليه، مازال لدى بيرتس معسكر محلي قوي. ورغم النفي المتكرر من معسكر بيرتس، من الواضح بالتأكيد أن هناك تعاونا بين المعسكرين. فقد تحول نشطاء رئيسيون لدى بيرتس إلى ناشطين لدى جايدماك. حتى إن صديق بيرتس المقرب، ليون موروزوفسكي هو مدير اللجنة المحلية لحزب "عدالة اجتهاعية"، وحتى زوجة بيرتس تفكر في السعي لرئاسة بلدية سديروت تحت مظلة "عدالة اجتهاعية". ويقول أحد كوادر "عدالة اجتهاعية" إن هناك اتجاها نحو الإستعانة بقوة بيرتس، حتى نضيف إلى رصيدنا قيمة جديدة في المنظومة السياسية.

للجمهور في إسرائيل قوة الحزب الجديد، عندما طلب تأسيس كتلة في الكنيست تضم أعضاء الكنيست الثلاثة الذين انسحبوا من حزب المتقاعدين. وقد تصدرت هذه الحطوة، التي تعرضت هذا الأسبوع إلى هجوم شديد في الكنيست وتم تأجيلها، العناوين. ولكن ما هو غير معروف هو أن النشاط في الكنيست يشكل جزءاً ضئيلا جدا من إجمالي اهتمام "عدالة اجتماعية". تنصب أهم جهود رجال "عدالة اجتماعية" حاليا على هدف واحد هو السيطرة على الانتخابات المحلية، التي ستجري يوم ١١ نوفمبر القادم، في العديد من البلديات والمجالس الإقليمية كخطوة إعداد على طريق انتخابات الكنيست.

جايدماك بنفسه على قناعة بأن هذا سيحدث: "نحن نعلن أننا سنكون الفائز الأكبر في الانتخابات المحلية. نحن نعمل منذ ستة أشهر فقط وها نحن القوة السياسية الرائدة في إسرائيل".

\* من الواضح لك أن هناك من سيقولون إنك تشتري

- "هذه ملحوظة حمقاء، وأنا سعيد، لأن من يقول هذا لا يستطيع قول شيء آخر. أنا بلا شك الشخص الأكثر شعبية في إسرائيل رغم أنني لا أتحدث حتى العبرية. كيف يمكن أن أساعد الأشخاص، وأنفق مليون دولار ونصف الدولار على تحصين الملاجئ دون أموال..؟ عندما ترغب في اصطحاب أطفال سديروت إلى الخارج لبضعة أيام، لا يمكنك أن تقوم بذلك دون أن تدفع. من يعتقد أنني أشتري الأصوات، لا يصوت لصالحي. إذا كنتم لا تعتقدون أنني الشخص المناسب، لا تصوتوا لصالحي.

\*\* طريق المال:

\* تمويل الدولة، والتسهيلات من أركادي:

أحد السيناريوهات التي تؤرق زعاء "عدالة اجتاعية" كثيرا هو تورط الحزب الجديد مع القانون. كما يعتقد جايدماك ان الشرطة والنيابة العامة تطارداه. لذلك عين من بين مسئولي الحزب مستشارين قانونيين متمرسين ومحنكين في المنظومة السياسية، حيث طوروا أسلوبا يتميز بالحنكة، يتيح للحزب المساعدة كثيرا في تمويل حملات مرشحيه، والأهم من ذلك أضفوا الصفة القانونية على الأسلوب.

ففي إسرائيل كما هو معروف تسري قوانين مقيدة للغاية في كل ما يتعلق بتمويل الأحزاب. ووفقا للقانون يمكن تقديم مساعدة مالية مرة واحدة لكل مرشح من المرشحين تقديم مساعدة مالية مرة واحدة لكل مرشح من المرشحين تقدر بـ٥٠٠٠ شيكل فقط، وهو مبلغ لا يكفي بالطبع مصاريف ورق حملة دعائية للانتخابات المحلية.

إلا أن رجال جايدماك رصدوا إمكانية لاستغلال قانون تمويل الانتخابات، وتعمل الثغرة كالتالي: كل مرشح

غتارات إسرانيلية

وهناك مهمة إضافية فرضت على موروزوفسكي، وهي تجنيد زميل قديم آخر، وهو عضو الكنيست يورام مرتسيانو الذراع اليمنى لعمير بيرتس. وقد كان العرض الذي قدمه جايدماك لمرتسيانو مغريا وهو رئاسة بلدية اللد، حيث يعتبر جايدماك بلدية اللد رمزا لنضاله الاجتهاعي. المشكلة هي أنه في اللد لا تجري الآن انتخابات بسبب تنحية رئيس البلدية بني ريجيف المتهم بالحصول على رشوة، وتدير شئون المدينة الآن لجنة معينة من قبل وزارة الداخلية. ويخشى مرتسيانو من التخلي عن مقعده في الكنيست والتحول إلى مرشح منتظر، وينتظر الإعلان عن الانتخابات في اللد. ومن المحتمل أنه إذا ارتبط مرتسيانو بجايدماك نهائيا، سيقوم بذلك باعتباره عضو كنيست، وينضم إلى كتلة سيقوم بذلك باعتباره عضو كنيست، وينضم إلى كتلة المتقاعدين، وذلك بالطبع إذا تحقق الاتصال بين جايدماك والمتقاعدين.

لا يعتبر مرتسيانو وبيرتس هما عضوا الكنيست الوحيدان اللذان تلقيا عرضا. هناك أيضا موشيه كحلون وداني ياتوم – الذي كان يعمل في السابق لحساب جايدماك – حصلا على مثل هذه العروض. فقد حصل كحلون على عرض للمنافسة باسم الحزب على رئاسة بلدية حيفا، ربها في قائمة مشتركة بين "كاديها" و"عدالة اجتماعية". صحيح أن كحلون وياتوم ينكران الآن، ولكن الأيام القادمة ستكون المحك.

#### \*\* المنظومة أثناء عملها: ملك المثلث ونجل الشيخ:

تشغل قيادة "عدالة اجتهاعية" مجموعة من المقربين من جايدماك. ويرأس المنظومة يعقوف نرودتسكي، وهو صديق قديم للرئيس. وكان برودتسكي ناشطا في الحزب الشيوعي سابقا. كها أن نجل يعقوف نرودتسكي، دودي، هو الروح المحركة لـ "عدالة اجتهاعية". ويختلف الأب عن ابنه تماما: فيعقوف الذي نشأ في واقع شيوعي يتمتع بالقوة والصرامة والقدرة على تكتم الأمور، بينها دودي في مقابله، صاحب ذاكرة قوية يميل إلى الانفتاح. ففي أحد اللقاءات صاحب ذاكرة قوية يميل إلى الانفتاح. ففي أحد اللقاءات التي أجريتها معه، والتي استمرت نحو خس ساعات، ذكر بالتفاصيل كل المدن التي يعمل بها والصفات الجيدة لكل من المرشحين. ويمثل دودي مع يوسي ميلشتاين مستشار أركادي، حجر الزاوية الاستراتيجي للحزب.

وأحد المهام الأساسية لدودي نرودتسكي هي تجنيد مرشحين لقوائم التجمعات السكنية، ولتنفيذ المهمة غير البسيطة هذه، أعد نرودتسكي منظومة محلية متعددة الأفرع. في منطقة المثلث، على سبيل المثال، أخذ تحت جناحه أمجد عودة الذي يعد أحد أهم الأشخاص في المثلث المتمرسين في عالم السياسة المحلية. وفي مقابل أمجد عودة يعمل منسقون آخرون على صلة دائمة بالمرشحين

المختلفين، ويجرون حوارات في أماكن لا يمتلك فيها جايدماك مرشحا. على سبيل المثال، عامر العزاز الذي يعمل منسق منطقة الجنوب والبدو، وهو أيضا نجل شيخ الشيوخ عامر أبو عامر البالغ من العمر ١٠١ عام الذي مازال يتذكر ملك مصر.

كما أن يوسي ميلشتاين، الذي يُعتبر المساعد المقرب من الرئيس، يُعد رئيس قسم الإعلام في الحزب، والمسئول عن القرارت بشأن التعاون والاتفاقيات مع الأحزاب الأخرى. كما أنه المسئول الوحيد عن أهم منصب في الحزب وهو إخطار جايدماك بكل شيء. ويعمل إلى جانب هؤلاء محاسب الحزب، وهو شالوم زليخا (لا توجد صلة عائلية بينه وبين المحاسب العام السابق)، وينصب عمله على الحرص على عدم حدوث تجاوزات لقانون عمله على الحرص على عدم حدوث تجاوزات لقانون تمويل الأحزاب بأي شكل، وهذا هو الخط العام لرجال جايدماك: أن يكونوا شرفاء كلما سنح الأمر.

\*\* الصعيد السياسي: " لإثارة حنق ليبرمان":

على مكتب العمل دودي نرودتسكي موجود بشكل دائم كتاب "الأمير" لميكافيلي، وهو مجموعة من النصائح عن إدارة شئون الدولة من القرن ١٦، يحمل فكرة "الغاية تبرر الوسيلة". ويذكر نرودتسكي أن لديه الكثير ليتعلمه، وخاصة من زعيم روسي آخر، ويقول: "استطاع ليبرمان أن يطور هذه الفكرة بشكل مبهر. وأنا أريد ذلك أيضاً. لقد ذكروا لي أن هذا الكتاب موضوع بشكل دائم بجوار فراشه". يركز الحزب الجديد بشكل عام نظره طوال الوقت على "يسرائيل بيتينو" الذي سينافسه في انتخابات الكنيست القادمة على الوسط الروسي. عندما شئل لماذا يسعى للمنافسة في عدد كبير من التجمعات السكنية، اعترف نرودتسكي أن هناك أماكن ذات أهمية له، وهناك أماكن فقط لإثارة حنق ليبرمان.

وهناك هجوم تعرض له جايدماك أحدث شرخا بينه وبين بنيامين نتنياهو. فمنذ اللحظة التي بدأ فيها جايدماك نشاطه السياسي أعلن عن تأييده لنتنياهو، ولكن في الأشهر الأخيرة فترت العلاقات. ويرجع سبب ذلك إلى الحدث الذي عكر الجو بين المكتبين، حيث يقول رجال "عدالة اجتماعية" إنه عندما ظهر جايدماك في إعلان لشركة بلافون توجه أحد رجال نتنياهو إلى مراقب الدولة، للتحقق مما إذا كان جايدماك قد حصل على مساهمة مالية محظورة. وفي مكتب نتنياهو ينكرون القصة. ويقول دودي نرودتسكي: "أجبت مراقب الدولة بأن أركادي لا يسعى إلى منصب، وهو غير مرشح لمنصب، حتى إن أركادي ليس عضواً في وهو غير مرشح لمنصب، حتى إن أركادي ليس عضواً في

\* أركادي ليس حتى عضوا في حزب..؟ هل أنت

جاد..؟

لا يوجد في القانون ما ينص على أن يكون رئيس
 الحزب عضوا فيه. كما أنك لن تجد نموذج انتسابه.

\*\* الحصول على حقيبة القدس: "أركادي لن يطارد عربة القيامة":

منذ شهر وعندما بدأت المسيرة مع المتقاعدين، حدد ميلشتاين ونرودتسكي (الابن) الهدف، وهو الحصول على ثلاثة أعضاء كنيست. إنه ليس انتقاءً عشوائياً، حيث أن كل ثلاثة أعضاء كنيست في الائتلاف يساوون حقيبة وزارية، وكان لحزب المتقاعدين قبل الانشقاق ثلاث حقائب وزارية هم: الصحة والمتقاعدون وحقيبة القدس والشتات، التي انضمت إلى رافي إيتان. كانت فكرة ميلشتاين ونرودتسكي هي الحصول على حقيبة القدس، وتحويل جايدماك إلى وزير لشئون القدس، إن القيمة المضافة لأركادي لا تتمثل في إدارة شئون التعليم، وإنها قيمته كوزير هي جذب الاستثار إلى المدينة، عن طريق جذب أموال الروس".

\* وهل يريد أركادي حقيبة القدس..؟

- "بعد أن تحادثنا معه، اندهشنا. فهو يبدو كأنه يريد التنافس على القدس. قلنا له: ستكون رئيس مدينة مختلف عن سابقيك. فقد كان أولمرت في القدس يستيقظ في الصباح ليراقب عربة القيامة وعملها، ولكن أركادي لن يفعل ذلك. وإذا قرر جايدماك التنافس على القدس، سيتصدر الأمر عناوين حملته. وإذا خسر، سيمس الأمر بحياته السياسية.

\* لماذا لم تبدأ رسميا في الحملة..؟

- لم أبدأ حملتي الانتخابية في القدس، لأن تأثيري كبير على الجمهور، وإذا بدأت الآن، سيكون من الصعب الاحتفاظ بتأثيري لمدة ستة أشهر، وهذا ما سيجعلني أبدأ في اللحظة الأخيرة.

\*\* النشاط الميداني:

تتمثل المخاوف الكبيرة لدى رجال "عدالة اجتماعية" في أنه إذا تم كشف حادثة فساد في السياسة المحلية، ستلتصق بجايدماك. ومنذ بدأت الحملة في المدن المختلفة سُجلت بعض الحوادث. ففي طبريا بعد إعلان جايدماك عن تأييده ليجآل حافير، تم اعتقال الأخير للاشتباه في التزوير والنصب وخيانة الثقة، وقد قررت مجموعة جايدماك سحب ترشيحه.

\*\* رواية جايدماك: "أنا ظاهرة إسرائيلية":

في الأسابيع الأخيرة مكث جايدماك كثيرا في روسيا، حيث تم تنصيب رئيس جديد للبلاد، وجايدماك الذي كان مقربا من فلاديمير بوتين، يريد أن يظل ذا صلة مع

خليفته، ديمتري ميدفيديف. فضلا عن ذلك، يؤرق جايدماك دعوى قضائية بقيمة ٣٦٥ مليون دولار رفعتها ضده في إسرائيل شركتان دوليتان زعمتا أنه استولى على الأموال عن طريق النصب على حكومة أنجولا.

ويقول جايدماك إن هذا الادعاء هو نتيجة لعمل رجال (الوحدة الإسرائيلية للتحقيق في الجرائم الدولية) الذين يقتربون من المجرمين الذين يعملون من أجلهم. إنهم يمنحونهم خدمات من أجل إزعاجي. أنا لست سفاردي أو أشكنازي، أنا ظاهرة إسرائيلية. فكلهم يتقبلونني: الدروز والعرب والعلمانيون والمتدينون. لا أعلم هل هذا أمر طيب أم سيء..؟ ولكن بصفة عامة لا أحد يعتبرني أجنبيا. أنا مختلف ولست أجنبيا".

\* وماذا بشأن منصب وزير..؟ هل يشغل اهتمامك..؟

- "لا يتمتع الوزراء في إسرائيل بالسلطة. إنهم يتنافسون داخل مضهار السياسة المحلية. من يسيطر في الدولة هي النيابة العامة والقضاة وبعض من رجال الشرطة. إنها مجموعة صغيرة تسيطر على الجميع. إذا أصبحت رئيس وزراء يمكن أن تذهب غدا إلى (الوحدة الإسرائيلية للتحقيق في جرائم النصب).. أما إذا كنت وزيرا للعدل وترغب في تغيير شيء ما، لا تفكر إلا في تغيير المحكمة. هم يعتقدون أنني أخاف، إلا أنني أقول لهم إنهم مجرمون.

\* لماذا تعتقد أنهم "مجرمون"..؟

- "لقد أرسلوا غني معلومات إلى روسيا. إنهم يرسلون معلومات كاذبة إلى كافة أنحاء العالم، ويقولون إن جايدماك متهم بكافة أنواع الجرائم".

وقد علقت الشرطة بقولها: "لا يسعنا إلا الأسف على المزاعم الملفقة.. أسلوبها ومضمونها يشيران إلى أنه لا يمكن التعامل معها بجدية".

\* أركادي جايدماك، هل تعتقد أنك ستكون رئيس وزراء إسرائيل..؟

- أنا مهاجر من روسيا، لا أتحدث العبرية، ولا أفهم شيئاً. ومع ذلك فأنا زعيم. أنا أحاول إظهار أنه يمكن أن أصبح رئيسا للوزراء دون لغة. لقد أصبحت أتمتع بشعبية كبيرة في إسرائيل ليس بسبب ما أقوله، وإنها بسبب ما أفعله".

 إذن هل يمكن القول أن رئاسة الحكومة هي من ضمن مخططاتك..؟

- لا يوجد شيء مما قمت به لم أخطط له، إنه ببساطة نهجي. رئيس الحكومة هذا مجرد منصب. وأنا زعيم، وأتمتع بالسلطة أكثر من رئيس الحكومة، فالناس معي. إذا سألتني ما إذا كنت أريد تغيير مركزي الاجتماعي لمركز رئيس الحكومة، سأجيبك بأني اكتسب قوة من مركزي أكثر مما يكتسبها رئيس الحكومة من مركزه".

### حوار مع "يونس نزريان" أحد أكبر المتبرعين لإسرائيل

أجرت الحوار: شيري مكوبر بليكوف معاریف ۸/٦/۸ ۲۰۰۸

> رغم أن اسمه معروف بين السلطات المحلية والمؤسسات الاجتهاعية، إلا أن الجمهور الإسرائيلي لا يعرف ذلك الشاب الذي جاء من طهران بلا أبوين، ثم عاد إليها مرة أخرى وأصبح مليونيراً. وقد فقد في لحظةً واحدة كل ممتلكاته خلال الثُّورة الإيرانية، وبدأ من الصفر في لوس أنجلوس حتى أصبح من أثرى اليهود في العالم. أول حوار يجرى مع "يونس نزريان"، أحد أكبر المتبرعين

في إسرائيل.

لقد سمع القليل مناعن هذا المليونير اليهودي الذي يآتي من لوس أنجلوس لإسرائيل، ويتبرع لصالح مشروعات تعليمية واجتهاعية وثقافية وفنية. والقليلون يعرفون قصة حياته، قصة حياة شاب يتيم الأب هرب مع شقيقه الأكبر ومع والدته من طهران. وقد اعتاد الشقيقان الوقوف على جانبي الطريق وبيع الصحف. ورغم أن شقيقه "يتسحاق نزريان "قدٍ صنع له اسها في وسائل الإعلام، إلا أن "يونس" فضل دائها عدم الإدلاء بأحاديث لوسائل الإعلام. ورغم أنه أجرى علاقات وطيدة مع كبار المسئولين في السلطة والجيش، إلا أنه فضل البقاء خلف الكواليس. فقد أسهم في تمويل مشروعات ضخمة، منها المساهمة في إقامة مركز لدعم الديموقراطية ودعم المواطنين المدنيين.

\*\* الحدمة في سلاح حرس الحدود:

حتى عام ١٩٤٩، آستطاع الشقيقان جمع أموال مكنتهم من الهجرة لإسرائيل. يقول يونس إن "شقيقي أراد بوجه عام التوجه إلى ايطاليا لإتمام دراسته الأكاديمية، لكنه صعد إلى سفينة في ايطاليا وتوجه إلى إسرائيل ليؤدي خدمته العسكرية في سلاح حرس الحدود، وقام بتهجيري أيضا بعد عام ونصف العام".

\* هل تركتم والدتكم بمفردها في طهران..؟

- "كان هذ الأمر صعبا علي، لكن لم يكن هناك خيار غير هجرتنا لإسرائيل. فقد كان الجيش الإيراني سيجندنا خلال الحرب الإيرانية مع العراق. فودعتُ أمي، ووعدتها بأننا سنعمل على تهجيرها حينها نرتب أمورنا هناك".

\* كيف تعامل معكم الإسرائيليون القدامي..؟

- كان هناك نوع من روح الاستيعاب والمساعدة

للمهاجرين الجدد. وأتذكر أنه ذات مساء ركبت حافلة للعودة من حيفا إلى تل أبيب. وفي آخر محطة، شاهدت حافظة نقود موضوعة على المقعد بجواري. وقد فتحتها ووجدت أموالا كثيرة، وشيكات وعملات. وقد توجهت إلى الشرطة، حيث قام أفراد الشرطة بفحص الحافظة واكتشفوا أنها ملكا لمحصل أموال في إحدى الكيبوتسات، ويبدو أنه قد نسيها. وقد طلب أفراد الشرطة انتظار ثلاث ساعات حتى يعثروا عليه. وأبلغوني أنهم إذا لم يعثروا على صاحب الحِافظة، فإنني سأحصل على نصف ما تم العثور عليه وفقاً للقانون. لكن ممثلوى الكيبوتس أسرعوا للشرطة، وقد احتضنوني وقبلوني، واستضافوني أنا وشقيقي عندهم. ومنذ ذلك الحين، ونحن نزورهم ويستضيفوننا بكل احترام.

يقول يونس: "حياتي في إيران كانت حياة بائسة وصعبة. كنا نعيش أنا وشقيقي يتسحاق مع والدتي في طهران في فقر شديد، وظلت والدي تحيك الملابس للإنفاق علينا بعدما رفض يهود إيران مساعدتنا أو الوقوف إلى جانبنا. ورغم الظروف الصعبة، أصرت أمنا على عدم الزواج مرة أخرى بعد وفاة والدي".

"كانتِ طفولتنا قاسية، خاصة في التعامل مع المسلمين، وتحديداً التلاميذ المسلمين، الذين تحرشوا بنا دائما واعتدوا على أنا وشقيقي، ولم نستطع التعبير عن غضبنا من هؤلاء المسلمين إلا داخل جدران بيتنا".

"ذات مرة، قررت أنا وشقيقي أخذ حفنة تراب في أيدينا كي نلقيها في أعين التلاميذ المسلمين الذين اعتدوا علينا. وبالفعل، حينها قام عدد منهم بالاعتداء علينا في إحدى الأيام، قمنا بإلقاء الرمال في أعينهم، وظلوا يصرخوا من حرقة التراب، مما أثار حفيظة أولياء أمورهم ضدنا. لكنه منذ ذلك الوقت توقف التلاميذ المسلمون عن التحرش بنا والاعتداء علينا".

وبالتأكيد، فإن هذه الواقعة جعلته مقتنعاً بأن الرد بالمثل هو الحل الأمثل لإسكات الخصوم، نظراً لأن الشباب المسلمين أدركوا بأن هناك من يرد عليهم بالمثل.

" إيران هي إحدى أكبر الدول ثراءً في العالم، فلا يوجد

ختادات إسرائبلية

مكان تحفّر فيه في إيران إلا وتجد نفطاً أو ذهباً أو نحاساً، وكل ذلك بكميات هائلة. وعندما بلغت الحادية عشرة، التحقت أنا وشقيقي بمدرسة فنية إيرانية متخصصة في صناعة القطارات. وبعدما تخرجنا فيها، عملنا في مجال الأعمال الحرة، وتحديداً في مجال تركيب المصابيح. وبعد أن جمعنا مالاً وفيراً من هذا العمل هاجرنا لإسرائيل عام ١٩٤٩. وخلال إقامتنا في إسرائيل، تعلمت اللغة العبرية والإنجليزية والألمانية، ثم عملت في إحدى مصانع الحراطة الجديدة، إلى أن أصبحت مسئولاً عن التصميات في هذا المصنع، بينها عمل شقيقي فنياً في المجال الكهربائي، ثم التحقت بالحدود".

\*\* صفقات مع الشاه: ":

"في نهاية الخمسينيات، عدت أنا وشقيقي إلى إيران مرة أخرى، حيث كانت تشهد أزهى عصورها تحت حكم الشاه، خاصة بعد أن تم اكتشاف حقول البترول فيها، وهو الأمر الذي جذب اليهود الإيرانيين الذين هاجروا لإسرائيل للعودة إليها مرة أخرى".

ظل يونس نزريان يراوده حلم الثراء في إيران، حتى أصبح مليونيراً، لذا عمل في مجال المقاولات ورصف الطرق، ولم تمر فترة طويلة حتى أصبح هو وشقيقه يتسحاق من أكبر رجال الأعمال في إيران في مجال مستلزمات البناء، وتفرعت أعماله في أوروبا وأمريكا، إلى أن نجح في تقديم أعمال خاصة بشاه إيران نفسه. وقد تحقق بالفعل حلمه ليصبح مليونيراً، لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح مع سقوط نظام الشاه وسيطرة الإسلاميين على الحكم في إيران وظهور حكم آية الله الخميني.

"إن ذلك كلفني ٥٠ مليون دولار بين عشية وضحاها، لكن رغم الصدمة القوية إلا أنني تعلمت مواجهة الأزمات. فقد قررت الوقوف على قدمي مرة أخرى، بعد أن قررت أنا وشقيقي طي صفحة الماضي، وهاجرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجتي وأصدقائي".

لقد بدأ يونس نزريان بالفعل رحلة نجاح جديدة في أمريكا، إلى أن أصبح من أكثر اليهود ثراء هناك، حيث يستثمر أمواله في مجالات صناعية وعقارية وبنية تحتية، فضلاً عن استثهاراته في مجال التكنولوجيا المتطورة، خاصة مجال الاتصالات، حيث أسهم في شركة الاتصالات العالمية "كولا كوم" الأمريكية.

ويحرص يونس على زيارة إسرائيل من حين لآخر، لقضاء وقت فراغه وإجازته فيها، إضافة إلى نشاطه الفعال والكبير بين أوساط الجالية اليهودية من أصل إيراني في مدينة لوس أنجلوس، والتي يقدر عددها بنحو ٣٥ ألف يهودي.

يقول يونس: "إننا نشعر بالقلق الشديد حيال مستقبل اليهود الموجودين في إيران حالياً. صحيح أن النظام الإيراني لم يلحق بهم أية أضرار حتى الآن، لأن اليهود هناك حريصون على أن يكونوا بعيدين عن السياسة، كما أن معظمهم أرسلوا أبناءهم إلى إسرائيل وأمريكا كي لا يتم تجنيدهم في الجيش الإيراني"

\* وما هو الثمن..؟

- "إننا متأكدون أنه إذا اندلعت حرب قريباً بين إيران وإسرائيل، فإن يهود إيران سيدفعون ثمناً باهظاً لتلك الحرب، حيث سيكونون رهينة، لا سيها أن النظام الإيراني لديه قائمة يتم تحديثها من حين لآخر بأماكن هؤلاء اليهود، حتى يتسنى التحكم فيهم والسيطرة عليهم في لحظة الحسم".

ورغم تبرعاته السخية لإسرائيل، وعلاقته الوطيدة برجال السياسة فيها، إلا أنه يرفض التعبير عن أى مواقف سياسية قد تضر بهذه العلاقات. ولهذا فإن حديث الملياردير اليهودي عن يهود إيران ومعاناتهم، ورفضه الكشف عن علاقاته السياسية ببعض رجال السياسة في إسرائيل، أمر لا يدع مجالاً للشك حول تخطيط إسرائيل لأمر ما ربها يقوده هذا الرجل لتهريب يهود إيران لإسرائيل.

﴿ وماذا عن إيهود أولمرت..؟

- "إنني أعرفه شخصياً. وأنا أحترمه جداً. لكن لا أريد التطرق إلى مشاكله".

\* عندما نتحدث عنك وعن أولمرت، لا يمكن أن نتجاهل تبرعات تالانسكي من الخارج..؟

- "إنك ساذجة. صحيح أن تبرعاتنا تساعد للغاية، لكننا نساعد الناس مباشرة دون وسطاء. لقد اتصل بي شاؤول موفاز – وهو صديق مقرب لي – أثناء الحرب، وأخبرني أننا في احتياج لمساعدة الملاجئ في الشمال. وقد قدمت المساعدة مباشرة دون وسطاء. وفي غضون عشرة أيام، قام الأشخاص بتركيب مكيفات الهواء في عشر مدن بالشمال. وقد حدث ذلك دون وسطاء أو تدخل من جانب الساسة. والصندوق الذي أسسته مع أسرتي يساعد الأسر الفقيرة، ولكن أساس التبرعات ينصب في المشاريع الضخمة للتعليم والتثقيف في إسرائيل، وإنني أهتم بشدة بالتبرع للتعليم، لأنني أثق في أن التعليم هو مستقبل دولة إسرائيل. وأتبرع بكل سعادة، ولكن مباشرة لمن يستحق.. يداً بيد.. وجهآ لوجه، دون لجان أو وسطاء، وإن كانت هناك مشروعات، فأنا الذي أحدد ميزانيتها، وأطلع على الخطط وأدخل تعديلات، ثم أصدق عليها، وبعد ذلك أقوم بزيارتها ميدانياً للتحقق بنفسي عما تم التعهد به، هذه هي القاعدة التي نتبعها بدون تالانسكي وبدون وسطاء.

### ترجمات عبریة

# استطلاعات

## مقياس "الحرب والسلام" لشهر مايو ۲۰۰۸ (\*) الله يديعوت أحرونوت يديعوت أحرونوت المرمان

### ٦١٪ يطالبون باستقالة رئيس الحكومة قبل تقديم لائحة اتهام

ركز مقياس "الحرب والسلام"، الذي أجرى في الفترة من ٢ إلى ٤ يونيو ٢٠٠٨، هذه المرة على ثلاث قضايا رئيسية في جدول الأعمال القومي: مكانة الحكومة ورئيسها، المفاوضات مع سوريا، وقضية الأسيرين الإسرائيليين في لبنان.

يرى معظم الجمهور اليهودى أنه يجب على رئيس الحكومة الاستقالة من منصبه بسبب التحقيقات معi في قضية "مظاريف النقود".. كما تعارض الأغلبية إعادة هضبة الجولان لسوريا مقابل اتفاق سلام، ويوافق ٨٠٪ على إطلاق سراح سمير القنطار مقابل إعادة الجنديين الإسرائيليين، إذا حصلت إسرائيل على معلومات تفيد بأنها على قيد الحياة.

فيها يتعلق بقضية أولمرت، تعتقد أغلبية كبيرة من الجمهور اليهودى (٢١٪ مقابل ٣٠٪) أنه يجب على رئيس الحكومة إيهود أولمرت أن يترك منصبه قبل صدور قرار بتقديم لائحة اتهام ضده في ضوء التحقيقات معه. وفي الوضع الحالي، فإن البديل المفضل لاستمرار فترة ولاية أولمرت هو إجراء انتخابات مبكرة (٤٠٪). بينها يؤيد ٢١٪ فكرة أن يحل محله شخص آخر دون إجراء انتخابات، وهو ما يعنى أن الجمهور لا يرغب في استمرار فترة ولاية الحكومة الحالية.

ويعتقد ١٠٪ أن أولمرت سيظل في منصبه، وأن الاتهامات الموجهة له سيتم التحقيق فيها بالكامل بعد انتهاء ولايته، بينها يفضل ٢٠٪ أن يواصل ولايته حتى صدور قرار بتوجيه لائحة اتهام ضده.

اتضح من المقياس وجود معارضة كبيرة (٦٠٪) للزعم

القائل بأن هذا ليس الوقت المناسب للتحقيق مع أولمرت، لأنه إذا اضطر لترك منصبه فإن ذلك سيضر بالمفاوضات مع سوريا والفلسطينيين وربها يؤدى لتوقفها.

وتقسيم النتائج بموجب التصويت للكنيست يوضح أن غالبية ناخبى كافة الأحزاب يؤيدون هذا الموقف، وهو ما يشير إلى أن الجمهور في السنوات الأخيرة يرى أن طهارة اليدين للزعاء السياسيين أهم من القدرات السياسية، حتى لو كان ذلك يتعلق بدفع عجلة عملية السلام.

على أية حال، يبدو أن مكانة أولمرت سيئة للغاية. وهكذا، فعلى السؤال التالي: "مَنْ مِنْ بِينِ الشخصيات التالية – إيهود باراك، إيهود أولمرت، بيبي نتنياهو، تسيبي ليفني، شاؤول موفاز، وآفي ديختر – يمكنه دفع عملية السلام بأفضل صورة بين إسرائيل وسوريا والفلسطينيين، مع الحفاظ على المصالح الضرورية لإسرائيل..? فجاءت الإجابة بالترتيب التالي: نتنياهو ٢٧٪، ليفني ١٧٪، باراك ٨٪، موفاز ٦٪، أولمرت نتنياهو من ديختر ٣٪. أي أن أولمرت ليس المرشح المفضل من جانب ناخبيه في الانتخابات السابقة، وتعد نسبة مؤيديه أقل بكثير من نسبة من يعتقدون حالياً أنه يجب أن يواصل منصبه. بحدر الإشارة إلى أن ١٠٪ اقترحوا أسهاء أخرى، و١٨٪ لم يذكروا أي اسم. والباقون (٦٪) لا يعتقدون أنه سيحل يذكروا أي اسم. والباقون (٦٪) لا يعتقدون أنه سيحل ملام أو أنه مرهون بنا.

\* ثلثان يعارضان إعادة هضبة الجولان مقابل السلام: لم تؤد الأنباء التى تتردعن استئناف المفاوضات بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية إلى تغير مواقف الجمهور اليهودي فيها

يتعلق بشروط السلام مع سوريا. وهكذا، يعارض ٢٧٪ التوقيع على اتفاق سلام مقابل الانسحاب الكامل من هضبة الجولان، مقابل ٢٦٪ يؤيدون ذلك. والباقون (١٧٪) ليس لديهم موقف أو لم يجيبوا.

وهناك أغلبية فقط بين ناخبى حزب ميريتس تؤيد إعادة هضبة الجولان مقابل التوقيع على اتفاق مع سوريا، بينها يظهر انقسام شبه متساو فى الآراء بين المؤيدين والمعارضين لهذا الأمر بين ناخبى حزب العمل. هذه النوعية من الإجابات تتكرر، مع تغييرات طفيفة، على مر السنين منذ التوقيع على اتفاقات أوسلو.

فضلاً عن ذلك، يبدو أن الجمهور لا يشعر بالقلق الشديد مما سيحدث إذا لم تتوصل إسرائيل وسوريا لاتفاق سلام: حيث إن ٥, ٠٠٪ يعتقدون أن الوضع الحالى سيستمر كما هو عليه لسنوات طويلة، بينما يعتقد ٥, ٠٠٪ فقط أنه ستندلع إن آجلاً أو عاجلاً حرب بين إسرائيل وسوريا.

علاوة على ذلك، فإنه على النقيض من الاعتقاد السائد بأن نسبة تأييد اتفاق سلام مع سوريا مقابل إعادة هضبة الجولان سيكون أكبر كثيراً بين من يعتقدون أن عدم التوصل لاتفاق سيؤدى لاندلاع حرب بين سوريا وإسرائيل، فإن نتائج المقياس توضح أنه يكاد لا يوجد اختلاف بينهم وبين من يعتقدون أن الوضع الحالي سيستمر لسنوات طويلة، أى أن الجولان تعد أمراً ضرورياً للغاية لدرجة أن من يخشون اندلاع حرب ليسوا على استعداد لإعادتها لسوريا حتى الدلاق سلام.

لاذا تعدهضية ألجولان مهمة في نظر الجمهور اليهودي..؟ كما هو متوقع، فإن الغالبية العظمى (٦٥٪) تعتبر العامل العسكرى الأمنى هو الأهم، بينها أشار ٢٠٪ إلى الأهمية القومية للجولان كجزء من أرض إسرائيل التاريخية، وذكر ٧٪ الأهمية الاقتصادية والسياحية لها.

وفيها يتعلق بالسؤال عمن ينبغى أن يتحمل الصلاحية النهائية لتقرير ما إذا كان ينبغى التوقيع على اتفاقية سلام مع سوريا مقابل تسليم أراض فى الجولان..؟ يؤيد ٢٠٪ أن تصدق الحكومة على هذا الأمر بأغلبية عادية، بينها يؤيد (٨٪) أن تصدق الحكومة علىها بأغلبية نسبية، بينها يعتقد

السواد الأعظم أن الحسم يجب أن يكون في أيدى الجمهور. وفي هذا الإطار، هناك تفضيل كبير لإجراء استفتاء عام (٢٦٪) بدلاً من إجراء انتخابات (٢٪)، أى أن الجمهور يفضل أن تكون صلاحية الحسم النهائية في يديه لأنه يعتمد على أن الساسة المنتخبين سيلتزمون بوعودهم في هذا الشأن.. ومع ذلك، فيها يتعلق بالسؤال عن المرحلة التي ينبغي إجراء استفتاء عام فيها إذا تقرر ذلك، كانت الآراء منقسمة: ففي حين يفضل ٤٨٪ إجراء استفتاء قبل توصل الطرفين إلى صيغة مفصلة ومتفق عليها، يفضل ٤١٪ إجراء استفتاء فقط بعد التوصل لصيغة متفق عليها.

\* قضية الأسيرين الإسرائيليين في لبنان:

أخيراً، فيها يتعلق بالسؤال حول ما إذا كان ينبغى على إسرائيل مقابل إعادة الجنديين الإسرائيليين الأسيرين الداد ريجيف وإيهود جولدفاسر – الموافقة على الإفراج عن الأسرى اللبنانيين، بها في ذلك سمير القنطار، المسجون بسبب قتل أفراد عائلة هاران ورجال الشرطة في نهاريا.. يبدو أن موقف الجمهور مرهون بالمعلومات المتوافرة عن حالة الأسيرين. وفي ضوء الاعتقاد السائد بأن الاثنين لازالا على قيد الحياة، فإن نسبة المعارضين للصفقة (٤٦٪) تفوق قليلا نسبة المؤيدين (٣٨٪)، بينها ليس لدي الباقين موقف في هذا الشأن. ولكن إذا تلقت إسرائيل دليلا على أن المختطفين، أو أحدهما على الأقل، على قيد الحياة، فإن هناك إجماعاً عريضاً أرنحو ٨٠٪) على إبرام هذه الصفقة.

(ﷺ) أجرى مشروع مقياس "الحرب والسلام" معهد تامى شتاينميتس لأبحاث السلام وبرنامج إيفنس لتسوية النزاعات بجامعة تل أبيب، تحت إدارة البروفيسور إفرايم ياعر والبروفيسور تمار هيرمان. وأجرى الاستطلاعات الهاتفية معهد ب. ى كوهين بجامعة تل أبيب في الفترة من المحتى ٤ يونيو ٢٠٠٨ وتضمنت ٩٨٥ مشاركاً، يمثلون السكان البالغين اليهود والعرب في إسرائيل (بها في ذلك سكان الكيبوتسات). وتصل نسبة الخطأ في العينة إلى ٥,٤٪.

### تراجع حزب كاديها عقب شهادة تالانسكى

بقلم: إيتسيك وولف الصدر: www.nfc.co.il 7.../0/19

يكشف استطلاع رأى جديد عن تراجع عدد مقاعد حزب كاديها خلال الانتخابات العامة من ٢٩ آلي ١٣ مقعداً فقط، حيث يعتقد ٤٠٪ من المشاركين في الاستطلاع أن النزاهة هي أهم صفة يجب توافرها في المرشح لرئاسة الوزراء.

يؤكد استطلاع للرأى أجرى لحسآب صحيفة هاآرتس أنه في حال إجراء انتخابات عامة للكنيست، فإن ذلك سيؤدى إلى انهيار حزب كاديها وصعود الليكود إلى الحكم بحصوله على أغلبية كبيرة. كما كشف الاستطلاع عن احتمال اختفاء حزب المتقاعدين من المشهد السياسي في إسرائيل.

كشفت بيانات الاستطلاع التي أذاعتها القناة الأولى يوم (الخميس ٢٩/ ٥/٨٠٠) أنه لو أجريت الانتخابات العامة اليوم لحصل حزب كاديها على ١٣ مقعداً فقط، هذا مقارنة بالـ ٢٩ مقعداً التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة في عام ٢٠٠٦، وعقب التطورات الأخيرة في قضية الرشوة التي حصل عليها رئيس الوزراء من رجل الأعمال الأمريكي موشيه موريس تالانسكي.

من المتوقع أن تزداد قِوة حزب الليكود إلى حد كبير مع حصوله على ٣٥ مقعدا مقارنة بالـ١٢ مقعدا التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة، في حين أن حزب العمل سيحافظ على قوته بحصوله على ١٩ مقعداً.

ثمة معلومة أخرى مهمة يظهرها الاستطلاع وتتعلق بأهم صفة يجب توافرها في المرشح لرئاسة الوزراء من وجهة نظر الجمهور، حيث أفاد ٤٠٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن «النزاهة» هي أهم صفة يجب أن يتحلى بها المرشح لرئاسة الوزراء. يليها في المرتبة الثانية، بنسبة ٢٣٪، اهتمام المرشح لرئاسة الوزراء بأمن الدولة. وفي الوقت الذي أفاد فيه ١٩٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن اهتهام المرشح لرئاسة الوزراء بمسألة السلام هي أهم صفة يجب أن تتوافر فيه، ذكر ١٠٪ فقط أن ما يعنيهم هو أن يتمكن المرشح لرئاسة ! وعاد ليحصل على ٣٥ مقعداً.

الوزراء من تحسين وضع الاقتصاد الإسرائيلي. \* اختفاء حزب المتقاعدين من الخريطة السياسية:

من المتوقع أن يختفي حزب المتقاعدين، الذي يعاني حالة انقسام داخلية، من الساحة السياسية في دولة إسرائيل خلال الانتخابات القادمة. وبحسب الاستطلاع لن يحصل الحزب ولو حتى على مقعد واحد.. هذا بالمقارنة بسبعة مقاعد تمثل أعضاء إلحزب في الكنيست اليوم.

ووفقاً للاستطلاع، مِن المتوقع أن تشهد الانتخابات القادمة للكنيست تراجعاً لحزب شاس الذي من المتوقع أن يتراجع إلى ١١ مقعداً مقابل ١٢ يمتلكها الآن. وكذلك من المتوقع تراجع عدد مقاعد حزب الاتحاد القومي- المفدال من ٩ مقاعد إلى ٥ فقط.. وفي المقابل، لو أجريت انتخابات الكنيست اليوم لحصل حزب العدالة الاجتماعية الوليد برئاسة الملياردير أركادي جايدماك على مقعدين اثنين فقط. \* د. فوكس: «قد تحدث تغيرات تصل إلى ٦ مقاعد»:

وقد أبدى د. كميل فوكس، معد الاستطلاع، شيئاً من التحفظ على بيانات الاستطلاع، وقال إنه من المحتمل أن تكون هناك اختلافات تصل إلى ٦ مقاعد بين نتائج الاستطلاع الحالي، واستطلاعات مستقبلية ستجرى حتى موعد الانتخابات.. قال فوكس: «إن السبب وراء ذلك ليس عدم صحة هذه الاستطلاعات، ولكن لأن الأشخاص يعيدون بلورة آرائهم على مدار الفترة التي تسبق الانتخابات».

وأضاف فوكس: «لقد أظهرت استطلاعات الرأى العام التي أجريت أن الليكود سيحصل على ٣٥ مقعداً في الانتخابات القادمة للكنيست. وعقب ما نشر عن رحلة الملذات التي قام بها رئيس حزب الليكود نتيناهو في فنادق لندن، تراجع الليكود إلى ٢٩ مقعداً، والآن ازدادت قوته

### الإسرائيليون يفضلون التنازل عن القدس وليس عن الجولان المارتس ١٠٠٨ ٥/٢٢ مراريس ٢٠٠٨ مراريس عن الجولان

أفاد ٧٠٪ من الإسرائيليين بأنه لا يجب الموافقة على الانسحاب من الجولان حتى لو كان ذلك مقابل اتفاق سلام مع سوريا. في مقابل ذلك، يعتقد ٦٥٪ فقط أنه لا يجب تقسيم القدس مقابل اتفاق سلام مع العالم العربي.

جاءت هذه النتائج في استطلاع شامل أجراه معهد «مأجار موحوت» للأبحاث القائم على إدارته البروفيسور يتسحاق كاتس لصالح مركز تراث مناحم بيجين. يهدف الاستطلاع الذي وصل لصحيفة «هاآرتس» إلى تحرى وجهة نظر الإسرائيليين السيادية والاستقلالية في العام الستين على قيام الدولة.

وفى الجزء الذى يخصصه البحث لحدود الدولة يبرز اتجاهان: الأول، تشدد عام فى المواقف، إذ نجد أن ٦٨٪ بمن شملهم الاستطلاع يرغبون فى الإبقاء على الوضع الراهن، بها فى ذلك استمرار السيطرة على الضقة الغربية والجولان. والثانى، تفضيل هضبة الجولان على أى منطقة أخرى فى كل المعايير التى تم بحثها. ٤٪ فقط من إجمالى من شملهم الاستطلاع اختاروا خيار «حدود الخط الأخضر مع يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولكن بدون هضبة الجولان، فى مقابل ١٨٪ فضلوا خيار «حدود الخط الأخضر مع هضبة الجولان، ولكن بدون يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وقد شارك فى الاستطلاع ١١٤٩ شخصاً من سكان إسرائيل، من

بينهم أيضاً عرب إسرائيليون.

بناءً على هذا التوجه، أعرب ٣٥٪ من المشاركين في الاستطلاع عن استعدادهم «بين المتوسط والمرتفع جداً» للعمل بشكل غير قانوني للحيلولة دون إخلاء هضبة الجولان. كما أعرب نحو نصف هذه النسبة (١٨٪ منهم) عن استعدادهم للعمل بشكل غير قانوني، في حال إخلاء مستعمرة كبيرة، مثل آريئيل.

وفى حديث مع صحيفة «هاآرتس»، قال عضو الكنيست يوسى بيلين: «إن نشر مثل هذه البيانات حول رأى الجمهور له تأثير على صانع القرار». وأضاف أن «الهدف من مثل هذا الاستطلاع هو التلميح بعدم المساس بالجولان، كما حدث فى عهد إيهود باراك، وهذا بالفعل ما أخشاه. فهل يؤثر هذا على صانع القرار..؟ بالتأكيد نعم».

وعلى حد تقدير بيلين، فإن الموقف سيتغير في اللحظة التي سيعرض فيها رئيس وزراء إسرائيل على الجمهور المغزى الكامل وراء مثل هذا الاتفاق وتبعاته في مواجهة حماس وإبران.

وعلى حد قوله أيضاً، فإنه سيؤيد رئيس الوزراء إيهود أولمرت في أى تحرك سياسى، وسوف يؤيده في الاقتراع. وأضاف بيلين: «في مثل هذه الحالة، لا يكون رئيس الوزراء في حاجة إلى وضع أخلاقي، وإنها إلى أغلبية في الكنيست».

## أكثر من ثلث الإسرائيليين يؤيدون النزوح من إسرائيل

المصدر: www.nfc.co.il ۲۰۰۸/۵/۲٤ بقلم: هيئة تحرير الموقع

"هنا".

يتضمن البحث معايير تتعلق بالرموز والمنطقة والالتزام تجاه الدولة، والسيطرة وتغلغل مؤثرات خارجية غير إسرائيل) ويقوم على جمع بيانات بعيدة المدى، ومتابعة المعايير السيادية واستطلاع واسع النطاق (يشمل ١٤٠٠ شخص كعينة).. وقد أجراه معهد المآجر موحوت اللأبحاث.

وفيها يلي أهم نتائج البحث:

\* ٣٨٪ من الإسرائيلين يؤيدون النزوح من إسرائيل: ٣٨٪ من الإسرائيلين يؤيدون ويقبلون بفكرة النزوح من إسرائيل. ثلث القطاع اليهودي يسعى للحصول على

أشار بحث جديد يتحرى مؤشرات السيادة في إسرائيل، إلى أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يقبلون ويؤيدون فكرة النزوح من إسرائيل.

ويعد هذا البحث هو الأول من نوعه في إسرائيل، ومن المقرر إجراؤه سنوياً ونشره في الفترة بين عيد الاستقلال ويوم إحياء الذكرى السنوية لهرتسل.. ويعتزم فريق البحث مقارنته بمؤشرات أخرى ستجرى في جميع أنحاء العالم.

ويسعى فريق الباحثين في مركز أبحاث تراث رابين، تحت إشراف الدكتور أودى ليفل إلى "متابعة استقلال وسيادة الدولة داخل حدود الخط الأخضر، وتغيير مجرى الحديث عن مستقبل المناطق (الفلسطينية) "هناك" إلى مستقبل الدولة

غنارات إسرائيلية

جنسية بديلة في مقابل ٦٪ فقط من القطاع العربي. وقد كشف المؤشر أنه في تلك اللحظات بدأ (أو أنهى) ٥, ٣٤٪ من إجمالي المواطنين إجراءات طلب الحصول على جنسية من مفوضية دولة أجنبية، للحصول على جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الإسر ائيلية.

\* يفضلون التنازل عن القدس وليس عن الجولان:

بحث المؤشر إمكانية الرفض أو القيام بأعمال غير قانونية من جانب المواطنين. وتشير البيانات إلى أن ظاهرة الرفض ستحدث هنا بشدة: ١٦٪ من الجمهور سيبدون رفضهم في حال اتخاذ قرار بشأن إخلاء مستعمرة صغيرة ومنعزلة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، في حين سيبدى ٣٢٪ رفضهم في حال اتخاذ قرار بإخلاء مستعمرة كبيرة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مثل آريئيل، فيما سيبدى ٢٨٪ رفضهم إذا اتخذ قرار بالإلغاء التام لإعفاء شباب المدارس الدينية من الخدمة بالجيش الإسرائيلي، كما سيتصرف أيضا على هذا النحو ٣١٪ إذا تم تطبيق الخدمة المدنية الإلزامية على كل من لا يلتحق بالجيش الإسرائيلي، في حين سيتصرف على كل من لا يلتحق بالجيش الإسرائيلي، في حين سيتصرف على كل من لا يلتحق بالجيش الإسرائيلي، في حين سيتصرف على كل من لا يلتحق بالجيش الإسرائيلي، في حين سيتصرف على كل من لا يلتحق بالجيش الإسرائيلي، في حين سيتصرف والانسحاب منها (أعلى نسبة).

فقد أظهر البحث أن نسبة الإسرائيليين المعارضين للانسحاب من هضبة الجولان (٦٩٪) أكثر من نسبة المعارضين للتنازل عن القدس (٦٥٪) مقابل الوصول إلى اتفاق نهائى.

وعندما شئل المواطن الإسرائيلي إلى أى مدى وجود دولة إسرائيل مضمون أو غير مضمون فى ضوء التهديد النووى الإيراني..؟ أجاب ٤٦٪ أن استمرار وجود دولة إسرائيل غير مضمون إطلاقاً.

\* من يدير إسرائيل..؟:

يعتقد نصف مواطنى الدولة أن رئيسى الوزراء والكنيست لا يؤثران إطلاقاً على اتخاذ القرارات فى مجال الخارجية والأمن، وإنها أطراف أجنبية (مثل المجتمع الأوروبي، والرئيس الأمريكي، ومنظهات حقوق الإنسان الدولية).

وقال ٣١٪ إن رئيس الولايات المتحدة هو الذي يرسم السياسات، فيها أشار ١٤٪ إلى منظهات دولية عاملة في مجال حقوق الإنسان.

\* ٨٨٪ لا يثقون في قدرة الشرطة على المساعدة:

كما كشف البحث الذى أجراه المركز أن عُشر الجمهور الإسرائيلي تعرض لتهديدات وابتزاز في إطار ظاهرة فرض الإتاوة. فواحد بين كل عشرة منهم يعيش بشكل خاص في النقب والجليل ومنطقة هاشارون. وبين من لا توفر لهم الدولة الحماية من موجة فرض الإتاوات يتضح أن 3٤٪ الدولة الحماية من موجة فرض الإتاوات يتضح أن ٤٤٪ في حين يخضع ٣٠٪ للابتزاز ويدفعون الإتاوة، و٨٨٪ من في حين يخضع ٣٠٪ للابتزاز ويدفعون الإتاوة، و٨٨٪ من يتعرضون للإتاوة لا يلجأون إلى الشرطة مطلقاً. فالشرطة ليست حلاً بالنسبة لهم. وبين من لا يتوجهون إلى الشرطة، أنهم لا يلجأون للشرطة بسبب عدم ثقتهم في قدرة الشرطة على علاج هذه الظاهرة.

وقد أعلن ٣٢٪ من الإسرائيليين أنه في حالة وجود خطر يهدد ممتلكاتهم عنف لفظي عنف جسدى لا يشكل خطر على الحياة ابتزاز) هناك احتمال لاستخدامهم وسائل غير قانونية أو عنيفة. نحو ١٠٪ من الإسرائيليين تعرضوا بالفعل لموقف تعين على أحد أقاربهم أخذ حقه بيده نتيجة عجز الشرطة عن حماية ممتلكاته.

\* هل يتعين على كلمات النشيد الوطنى تمثيل جميع المواطنين..؟:

بين رموز الدولة التي عرضت على الجمهور اتضح أن اللغة العبرية كانت الأهم بالنسبة للإسرائيليين. بعدها يأتى العلم ويليه النشيد الوطنى «هاتكفاه». هنا أيضاً تظهر معلومة مثيرة للدهشة: ٣٥٪ من إجمالى مواطنى الدولة يتفقون على أنه: «ينبغى تغيير كلمات النشيد الوطنى (هاتكفاه) لأنه لا يمثل جميع مواطنى إسرائيل».

كانت درجة مؤشر الاستقلال والسيادة لهذا العام ٧,٨٦، وهي درجة منخفضة جداً، وستدخل في مقارنة عند إجراء المؤشر في أماكن أخرى في العالم، وفي إسرائيل العام القادم».

أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز الدراسات الأكاديمية"، أن الإسرائيليين قد يكونون على استعداد للترحيب بمهاجري إثيوبيا، ولكنهم بالتأكيد لا يقبلونهم كأعضاء في العائلة، حيث وصف ٥٧٪ من المشاركين في الاستطلاع إمكانية زواج ابنتهم من أحد أبناء الطائفة الإثيوبية بأنه "غير مقبول على الإطلاق". كما أظهر الاستطلاع أن ٣٩٪ يعارضون زواج ابنهم من إحدى بنات الطائفة الإثيوبية، في حين يوافق ٣٦٪ على ذلك، وأبدى الطائفة الإثيوبية، في حين يوافق ٣٦٪ على ذلك، وأبدى الطائفة الإثيوبية، في حين يوافق ٣٦٪ على ذلك، وأبدى

ومع ذلك، ففي الإجابة عن سؤال بماثل بشأن الزواج من أبناء قومية أخرى كانت الإجابات أكثر تطرفاً، حيث أجاب ٥٨٪ بأن زواج أحد أقاربهم بفتاة من قومية أخرى "غير مقبول إطلاقا"، في حين ذكر ١٢٪ أنه في مثل هذه الحالة كانوا سيقطعون صلتهم بالزوجين. وأجاب ٣٠٪

بأنهم كانوا سيحاولون التعايش مع الأمر أو ربها مباركة هذا الزواج. وقال ٣٣٪ إنهم لا يعرفون أي حالات زواج مختلط إطلاقاً، في حين أن ٢٧٪ لا يعنيهم التعرف على مثل هذا الزواج، بينها يعرف ٤٠٪ أكثر من حالتين من حالات الزواج المختلط.. ٥٥٪ من المشاركين في الاستطلاع ليس لديهم أصدقاء من المهاجرين الجدد، و١٨٪ منهم "لديهم زملاء في العمل" من المهاجرين (لم يصفوهم بأنهم أصدقاء).

وفي الإجابة على السؤال: "كم من أصدقائكم المقربين من أبناء قومية أخرى..؟" أجاب ٦٣٪ لا أحد، بينها أجاب ٢٥٪ بأن" لديهم بعض الأصدقاء في العمل، وأجاب ١٢٪ بأكثر من اثنين". وفي الإجابة على سؤال بشأن النظرة العامة للمهاجرين، أجاب ٧٣٪ بأنهم "يرحبون بهم" و٧٧٪ بـ"لا يعنينا ذلك".

### ثلث الجمهور فقط يعتقدون أن المحكمة العليا تدافع عن الديموقراطية مارتس ١٠٠٨/٦/١٦ عن الديموقراطية

يرى ٣٥٪ فقط من الجمهور أن المحكمة العليا هي خير مؤسسة تحمى الديموقراطية الإسرائيلية. هذا ما يظهره "مقياس الديموقراطية" الذى نشر بياناته بالأمس المركز الإسرائيلي للديموقراطية، ويستند إلى استطلاع للرأى شارك فيه ١٢٠٣ مواطنين، حيث أبدى ٤٩٪ فقط من الجمهور ثقتهم في المحكمة العليا، مقارنة بـ٢١٪ العام الماضي. وللمرة الأولى ينظر الجمهور إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية على أنها أفضل مؤسسة تحمى الديموقراطية بنسبة ٣٦٪.

ومع ذلك، ثمة انخفاض في الثقة التي يمنحها الجمهور لوسائل الإعلام، حيث أبدى ٣٧٪ فقط ثقتهم فيها، وهو انخفاض بنحو ٨٪ مقارنة بالعام الماضي. وفي الوقت الذي حصل فيه المستشار القانوني للحكومة على نسبة ثقة بلغت ٣٣٪، انخفضت ثقة الجمهور في الشرطة من ٤١٪ في العام الماضي إلى ٣٣٪ هذا العام.

وفيها لا يزال الجيش الإسرائيلي هو المؤسسة الإسرائيلية التي تحظى بأعلى نسبة ثقة بحصوله على نسبة ثقة بلغت ١٧٪، وهو انخفاض بنسبة ٣٪ مقارنة بالعام الماضي. كها

استمرت ثقة الجمهور في رجال السياسة في التراجع، كما تراجعت نسبة الثقة في الكنيست من ٤١٪ إلى ٣٣٪ هذا العام، في حين حصل رئيس الوزراء على نسبة ثقة بلغت ١٧٪ (علماً بأن الاستطلاع أجرى في يناير الماضي، قبل كشف النقاب عن قضية تالانسكي)، وتذيلت الأحزاب السياسية القائمة بنسبة ثقة بلغت ١٥٪، بينها ارتفعت نسبة الثقة في المؤسسة الرئاسية من ٢٢٪ إلى ٤٧٪، عقب تولى شمعون بيريس المنصب بدلاً من موشيه كاتساف.

كما أدى انعدام الثقة في القيادة السياسية إلى عدم اكتراث الجمهور بما يجرى على هذه الساحة. وبحسب الاستطلاع، فإن ٤٣٪ فقط من الجمهور يتحدثون مع أصدقاء وأقارب لهم حول موضوعات سياسية، في حين أبدى ٢٠٪ اهتماماً بالسياسة، وأفاد ٧٣٪ بأنهم كانوا ينصحون أصدقاء وأقرباء لهم بعدم التطرق إلى موضوعات سياسية.

يعتقد '٩٠٪ من الجمهور أن إسرائيل موبوءة بالفساد، في حين يعتقد ٥١٪ أن الفساد شرط أساسى للوصول للقيادة السياسية، بينها يعتقد ٢٠٪ أن النزاهة هي أهم صفة في رجل السياسة.

غنادات إسرائيلية

مع كل هذا الانخفاض فى ثقة الجمهور فى المؤسسات العامة، هناك ارتفاع فى نسبة رضاء الجمهور عن الديمو قراطية الإسرائيلية بوجه عام، حيث أعرب نحو ٤٣٪ عن رضائهم منها، وهو ارتفاع بنسبة ٩٪ عن عام ٧٠٠٧، بينها أفاد ٥٠٪ أنهم فخورون جداً لكونهم إسرائيليين، و٨٣٪ على قناعة بأنهم سيستمرون فى العيش فى إسرائيل.

ومع عرض بيانات «مقياس الديموقراطية»، قال رئيس المعهد الإسرائيلي للديموقراطية الدكتور آريك كرمون: «إننا في وضع خطير للغاية. فالإسرائيليون يبدون غدم اكتراث بالشؤون السياسية، ويعربون عن عدم ثقتهم في بعض المؤسسات العامة، وهو ما قد يشكل خطراً على السياسة الإسرائيلية».

### الجمهور لا يعول على السلطات المحلية في أوقات الأزمات

بقلم: تسفى لافي يديعوت أحرونوت ٢٠٠<u>٨/٥/٢٧</u>

أبدت أغلبية مطلقة من الجمهور الإسرائيلي عدم تعويلها على الحكومة حال تعرضها لأزمة اقتصادية، وعدم لجوئها إلى جهات حكومية طلباً للمساعدة وقت الأزمات. هذا ما أظهره استطلاع الرأى الدورى الأخير الذى أجراه مركز تاوب لأبحاث السياسة الاجتماعية في إسرائيل، حيث يكشف مؤشر تاوب"، الذى يستند إلى بيانات الاستطلاع، أن شعور الجمهور بالأمن الاقتصادى – الاجتماعي قد تزعزع، كما ازداد شعوره بالإحباط تجاه قدرة الحكومة على تقليص الفجوات القائمة في ضوء تعمقها خلال العام الأخير.

هذا، وسيتم الإعلان عن المؤشر وبيانات الاستطلاع الذى تم الانتهاء منه خلال الأيام الأخيرة غدا (الأربعاء) خلال افتتاح المؤتمر السنوى الذى ينظمه المركز بالقدس، ويشارك فيه باحثون ولفيف من كبار الخبراء الأجانب إلى جانب شخصيات إسرائيلية.

جديرٌ بالذكر أن مؤشر تاوب لقياس الشعور بالأمن الاقتصادي- الاجتهاعى بلغ بين الجمهور أعلى معدلاته خلال مايو الماضي، عندما وصل إلى ٦٢ نقطة، إلا أنه انخفض هذا الشهر ليصل إلى مستوى ٥٨ نقطة.

يبرز انخفاض المؤشر تحديداً فيها يتعلق بالمخاوف من تفاقم معدلات البطالة والدخول في دائرة الفقر المدقع، حيث أعرب المشاركون في الاستطلاع عن تخوفهم من الانكهاش الاقتصادي العالمي، واحتمالية تسربه إلى الاقتصاد الإسرائيلي، رغم أنه لم يضرحتى الآن بمستوى المعيشة.

وفى الإجابة على السؤال الذى طرحه الاستطلاع: إلى من كنت ستلجأ طلباً للمساعدة حال تعرضك لأزمة اقتصادية شخصية..؟ أجاب ١٥٪ من المستطلعة آراؤهم بأن أول من سيلجأون إليها وقت الأزمة هي الجهات القائمة على منح خدمات الرفاه الاجتماعي سواء المدنية أو الحكومية. هذا، في مقابل ٤٥٪ سيلجأون إلى العائلة طلباً للمساعدة، فيها برز ارتفاع نسبة اليأس الشخصي بين ٣٤٪ من المشاركين في

الاستطلاع بمن أفادوا بأنهم لا ينتظرون مساعدة من أي جهة على الإطلاق في وقت الأزمة.

ومع ذلك، يكشف الاستطلاع عن تقدير إيجابى فيها يتعلق بإسهام المتبرعين الأثرياء في تمويل خدمات الرفاه الاجتهاعي.. حيث أجاب ٨٥٪ من المشاركين في الاستطلاع بأن إسهاماتهم مرغوب فيها، في حين يعتقد نحو ٤٠٪ أن إسهاماتهم ستكون مؤثرة وقت الأزمة، فيها أبدى ١٦٪ تحفظهم من إسهامات المتبرعين والأثرياء في مجالات الرفاه الاحتاعي.

يعتقد نحو ٨٠ من المشاركين في الاستطلاع أن الفجوات الاقتصادية - الاجتهاعية قد ازدادت خلال العام الأخير، بينها ما تزال نسبة ٩٠ تنتظر قيام الحكومة بتقليص تلك الفجوات باعتبارها أحد أهم المهام المنوطة بها. وما تزال غالبية الجمهور على قناعة بأنه يمكن الحد من معدل انعدام المساواة أيضاً، حيث يعتقد ٥٧٪ أن هذا الأمر عكن إلى حد كبير، بينها يرى ٢٩٪ أن احتهالات ذلك ضعيفة.

من جانب آخر، تعتقد أغلبية الجمهور أن الدولة ومؤسساتها، علاوة على أنها لا تبذل ما يكفى من جهود لتقليص تلك الفجوات فإنها تساهم فى تعميقها أيضاً. وهذا الشعور يظهر من خلال بيانات الاستطلاع التالية: ٦٠٪ من المستطلعة آراؤهم على قناعة بأن الدولة تعمل على تعميق الفجوات بقدر ما، في حين تعتقد نسبة ١٦٪ فقط أن الحكومة تعمل على الحد من تلك الفجوات.

يتاشى هذا الانقسام مع إجابة الجمهور على السؤال: من هو المستفيد من عوائد التنمية الاقتصادية التى حدثت خلال السنوات الأخيرة..؟ حيث أجاب ٧٣٪ من المشاركين فى الاستطلاع بأن عوائد التنمية الاقتصادية ذهبت إلى الأغنياء وحدهم، فى حين لا تزال نسبة ٢١٪ فقط تصدق الناطقين باسم الحكومة فى مزاعمهم بأن عوائد التنمية ستوزع على كافة فئات الجمهور بمرور الوقت.

#### \* ماذا يفعلون إذاً.. ؟:

وفيها يتعلق بالطرق المطلوبة للحد من الفجوات، أبدى • ٤٪ من المشاركين في الاستطلاع بذل جهود مشتركة من أجل رفع الحد الأدنى للأجور ووضع سقف للأجور في القطاع العام. بينها تؤيد نسبة ٣٨٪ فقط رفع الحد الأدنى للأجور، و٧٪ فقط يعتقدون أن وضع سقف للأجور في القطاع العام هي الوسيلة الناجعة الوحيدة لتحقيق الهدف. تباينت آراء المشاركين في الاستطلاع فيها يتعلق بمعدلات الأجور المطلوبة في القطاع العام مقارنة بالحد الأدنى للأجر (نحو ۲۹۰۰ شیکل فی الشهر).. حیث یعتقد ۲۸٪ من المشاركين في الاستطلاع أن سقف الأجور لا يجب أن يرتفع عن الضعف، أي نحو ٠٠٠٠ شيكل، بينها يعتقد ٢٦٪ أن الفارق يجب أن يكون خمسة أضعاف أي نحو ٢٠ ألف شيكل، والبِقية مستعدون للموافقة على فوارق تصل إلى حد أكثر ارتفاعاً، حيث أبدى ١٦٪ استعدادهم للموافقة حتى ١٠ أضعاف أي نحو ٤٠ ألف شيكل، في حين ذهب ٦٪ حتى ٢٠ ضعفاً أي نحو ٨٠ ألف شيكل، بينها تعتقد نسبة ١٢٪ أنه لا يوجد ما يدعو لوضع سقف للأجور في القطاع العام.

من المقرر أن يناقش المؤتمر السنوى الذي ينظمه مركز

تاوب هذا العام أهداف السياسة الاجتماعية، وسيركز على موضوعات: التشغيل والدخل وتقليص الفجوات. وسيشارك في المؤتمر خبراء أجانب، من صندوق النقد الدولي، ومن منظمة OECD(\*)، ومن المركز الأوروبي لأبحاث سياسة الرفاه الاجتماعي، ومعهد بروكانجس بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن بين المشاركين الإسرائيلين: وزير الرفاه الاجتماعي يتسحاق هرتسوج، ومدير عام وزارة المالية ياروم أرياف، ورئيس المجلس القومي للاقتصاد بديوان رئيس الوزراء البروفيسور منوئيل ترجتنبرج.

(\*) منظمة (OECD) منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية:

Organization for Economic Co-) هي منظمة دولية (operation and Development مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل بمبادئ الديموقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر. نشأت عام ١٩٤٨ للمساعدة على إدارة خطة مارشال لإعادة إعهار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلداناً غير أوروبية، وفي عام ١٩٦٠ تم إصلاحها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.





### الراحل يوسف (تومي) لابيد



🛅 ترجمة وإعداد: أسامة أبو رفاعي

توفى فجر الأحد (٢٠٠٨/٦/١) وزير العدل الأسبق يوسف تومي لابيد عن عمر يناهز ٧٧ عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان. يعتبر لابيد أحد أهم الشخصيات الإسرائيلية التي تقلدت مناصب رفيعة، وأثرت بشكل كبير في السياسة الإسرائيلية. ونظراً لمعرفته الواسعة وخبرته الكبيرة في كافة مجالات الحياة، لم نستطع تصنيفه ومعرفة إن كان أديباً، أم رجل قانون، أم إعلامي. فقد كان نهراً ينهل منه الجميع دون أن تنقص منه قطرة ماء واحدة.

ولد لابيد سنة ١٩٣١ في قرية "نوفي ساد" الصربية التي كانت حينها جزءاً من يوغوسلافيا، وهو ابن لأسرة يهودية ذات أصول مجرية. كان اسمه في البداية "توميسلاف لامبل"، لكنه غيَّره إلى لابيد الأقرب للأسهاء العبرية عندما هاجر إلى إسرائيل سنة ١٩٤٨، وقد أجاد عدة لغات منها الإنجليزية والألمانية، والمجرية والكرواتية.

كان النازيون قد اقتادوا والد لابيد إلى معسكرات الإبادة في أواخِر شهر مارس من عام ١٩٤٤. ويصف لابيد ما حدث قائلا: "هذه هي اللحظة التي اعتقدتُ فيها أن الرب قد مات. ففى البداية، نُقل والدي إلى إحدى الفنادق التي تجمَّع فيها اليهود، ومن هناك إلى معسكرات التجميع في المجر والتشيك ثم إلى معسكر «أوشفيتس»، وتوفى هناك بعد إصابته بسكتة قلبية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية".

أدى لابيد خدمته العسكرية في الشئون الإدارية. درس القانون في المدرسة العليا للقانون والاقتصاد. شغل عدة مناصب رفيعة نذكر منها رئيس حزب شينوي، ورئيس تحرير صحيفة معاريف، واختاره رئيس الحكومة الأسبق مناحم بيجين لإدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون في الفترة ما بين ١٩٧٩ -١٩٨٤. خلال فترة ولايته، اتخذ لابيد عدة قرارات منها إقالة رئيس التليفزيون الإسرائيلي أرنون تسكورمان، ومنع إجراء

أى حِوارات مع كوادر منظمة التحرير الفلسطينية، كما أصبح وزيراً للعدل في حكومة شارون الثانية، واعتزل الحياة السياسية في يناير ٢٠٠٦.

كان لابيد يهوى العمل الصحفى إلى جانب دراسته للقانون، وبدأ يعمل أثناء دراسته كمراسل لصحيفة معاريف سنة ١٩٥٥، ثم خُصِّص له عمود حواري باسم انتحدث عنهم هذا الأسبوع». وكان ممثلا للصحيفة في لندن بين عامي ١٩٦٣-١٩٦٦. وحصل على جائزة سوكولوف للصحافة (جائزة إسر ائيلية) سنة ١٩٩٨.

كان لابيد صاحب آراء ليبرالية أغضبت منه الجمهور الحريدي، واتهمه البعض بكراهية الحريديم والمتدينين. انضم إلى الحزب الليبرالي سنة ١٩٦١ لكنه تركه بعد فترة قصيرة، ثم عاد مرة أخرى وأسس مع أحد أصدقائه حزب الوسط الليبرالي سنة ١٩٨٥. كان عضواً في لجنة التحقيق البرلمانية المعنية بتعقب وإعادة ممتلكات الناجين من النازية، وعضواً في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، ورئيسا لاتحاد الشطرنج الإسرائيلي.

بدأ لابيد يتألق في العمل الحزبي عندما تولي رئاسة حزب شينوي، وحقق نجاحاً باهراً بانتزاعه ١٥ مقعداً في انتخابات ٢٠٠٣ بفضل برنامجه العلماني، وجعله ثالث أكبر حزب من حيث الحجم في الكنيست. انضم حزب شينوى للائتلاف في حكومة آريئيل شارون الثانية، وتم تعيين لابيد وزيرا للعدل ونائبا لرئيس الوزراء. كان حزب شينوى يؤيد تماما كل قرارات الحكومة، بها في ذلك تطبيق خطة فك الارتباط والسياسة الاقتصادية التي وضعها وزير المالية بنيامين نتنياهو، وكان ينادي بتطبيق اقتصاد السوق الحر، وتخفيف العبء الواقع على كاهل الطبقة الوسطى.

فور تولى مهام منصبه كوزير للعدل، أمر لابيد كافة المكاتب التابعة لوزارته بأن تعلق لافتة كتب عليها شطر من قصيدة "في مر على شعبنا خلال الأجيال الأخيرة. إنك تذكرت جيداً من أين وصلت ولم تكف عن إبداء اعتزازك بالحرية التى اكتسبتها بفضل جنسيتك الإسرائيلية، وبحقيقة كون دولة إسرائيل أهم مصدر للتفاخر والفرح والأمل. كنت في خضم العواصف التى رافقتنا على مر السنين كالدرع المنيعة، كنت أول مَنْ يتصل بى فى تلك اللحظات التى أتوق فيها إلى سماع صوت عميق وعقلانى وحكيم وصادق وشجاع. طابت ليلتك أيها توموش (لقب تومى

شهادتك هذه. إنك كنت أبرز عمثل للتحول العجيب الذي

الكلاسيكية ويأكل بشراهة، حيث وصف نفسه قائلاً: «الناس

يعتبر لابيد أحد المدافعين عن أولمرت في ضوء الهجوم الذي

شنته الصحف ووسائل الإعلام عليه بعد حرب لبنان الثانية.

وكان صديقا نخلصا، حيث انعكست هذه الصداقة التي جمعتها

خلال الكلمة التي ألقاها أولمرت في مراسم الدفن، وهو يبكي

بشدة ونشرها مكتب رئيس الوزراء: «تومى، يصعب على

الحديث عنك وليس إليك. لقد كنت الرجل الأكثر دعابة

وإغاظةً في آن واحد، والصديق الأوفي الذي تعرفت عليه طوال

حياتي. كنت الرجل الذي قال الحقيقة بشكل حاد وذكى ولاذع

وبمحبة وبصيرة بما جِعلنا دوماً نلتفت إليك. أردناكِ معتدلا ولُّو

تأكل لتعيش، والمجرى إن كان إنساناً فإنه يعيش ليأكل.

لابيد)، إننا سنواصل مشوار حياتنا الذي اندمج فيه عنصر من عناصر شخصيتك الخاصة الفريدة من نوعها، تلك الشخصية التي حالفنا الحظ لنعيش بجانبها، ولا عوض عنها».

وقال أولمرت في مستهل جلسة مجلس السوزراء المصغر: «أيها السادة، دعوني أدلى بكلمة شخصية: لقد توفى في الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم السيد تومي لابيد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل في الحكومة السابقة بقيادة آريئيل شارون. كان لابيد أقرب وأحب صديق إلى خلال عقود.. كنت على اتصال شبه يومي معه منذ عشرات السنين. أما اليوم، وبحضور أعضاء الحكومة، فأود القول إن تومي لابيد كان يهودياً قلبا وقالباً. صحيح أنه لم يُول قط أهمية للتكاليف والمراسم اليهودية وقالباً. صحيح أنه لم يُول قط أهمية للتكاليف والمراسم اليهودية التقليدية، وإنها انتقدها بشدة أكثر من مرة.. عما جعله يدخل في مواجهات مع شخصيات عامة وسياسية معينة. لكن تومي لابيد كان من اللاجئين الذين عاشوا طيلة حياتهم تجربة أحداث النازية التي ارتكبت ضد اليهود، وعاني من أجل المستقبل اليهودي ومستقبل دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية في الواقع القاسي والعصيب الذي واجهناه». مدينة القتل؛ للشاعر حاييم نحمان بياليك، يقول فيه «إن كان هناك عدل، سيظهر على الفور؛. وقد منح لابيد، رئيس محكمة العدل العليا أهارون باراك، صلاحية كاملة لاختيار قضاة المحاكم.

رغم التأييد الكامل للحكومة، إلا أنه خلال التصويت الذى جرى في الكنيست على ميزانية الدولة لعام ٢٠٠٥، صوّت وزراء حزب شينوى ضد الميزانية، وانسحبوا عقب ذلك من الحكومة. وقد علل لابيد التصويت ضد الميزانية بأن شارون أعطى وعداً للحريديم بنقل منات الملايين من الدولارات مقابل موافقتهم على المهزانية.

بعد انسحاب حزب شينوى من الائتلاف، أصبح لابيد رئيس المعارضة فى الكنيست على مدى عام كامل. ورغم معارضة معظم كتل المعارضة ذلك، إلا أنها لم تنجح فى إقصائه لعدم إجماعها على مرشح آخر بدلاً منه. وإثر تدهور وضع حزب شينوي، خاصة بعد إقامة حزب كاديها، عقد لابيد مؤتمراً صحفياً فى (٢٥/ ١/ ٢٠٠٦) أعلن خلاله الاستقالة من رئاسة شينوي، وكان ذلك بمثابة نهاية لحياته السياسية.

كان لأبيد من أنصار فكرة إقامة دولة إسرائيل الكبرى، ومعارضاً للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكنه أصبح فيها بعد يميل إلى الاتجاه الذي يُحبِّذ الانسحاب من الأراضي (الفلسطينية). وأصبح يدعو إلى انسحاب إسرائيل من المناطق الفلسطينية، وتجميع المستعمرات اليهودية في كتل كبيرة تحاذي الخط الأخضر.

شارك لابيد وقدم عدداً من البرامج التلفزيونية والإذاعية التى حظيت على نسبة مشاهدة واستاع كبيرتين، نذكر منها برنامج «معى ضيف» سنة ١٩٦٧، وبرنامج (بوبوليتيكا) سنة ١٩٩٣، وبرنامج «الكل سياسة» على القناة الثانية الإسرائيلية. وعاد ليقدم برنامجه الإذاعي «أسبوعي» في نوفمبر ٢٠٠٦. وكان يطمح أن تكون إسرائيل على النمط الغربي، وتتخلص في الوقت نفسه من «الجيتو» المهيمن على تفكير الإسرائيليين ذوى الأصول الأوروبية.

غُرف لابيد بتصريحاته اللاذعة تجاه المتدينين والساسة والعرب، فقد تحدث ذات مرة عن عضوة الكنيست «زهافا جلئون» بحديث يدل على أنها «عاهرة». وبعدما استمع إلى أغنية شرقية في الراديو، سأل مقدم البرنامج هل قمنا باحتلال طوليكرم أم أن طولكرم هي التي احتلتنا..؟!.

ألَّف الابيد عدداً من الكتب التي حازت على إعجاب الجمهور الإسرائيلي ولاقت استحسان النقاد مثل كتاب «شخصيات هامة للغاية» سنة ١٩٧٤، و اإنسان في عمري سنة ١٩٧٤، و كتاب «أسبوعي» سنة ١٩٨٨، و اتحدث مجدداً سنة ١٩٩٨. فضلاً عن المسرحيات التي ألفها وقدم بعضها على خشبة المسرح في إسرائيل مثل «امسك الحرامي» سنة ١٩٧٧.

كَانَ لَابِيد يعشق الثَّقَافَّةِ الغربية ويستمع إلى الموسيقى

غنارات إسرائيلية

### ----

### أولمرت في انتظار المعجزة

#### أكرم ألفي باحث في الشئون الإسرائيلية

"إن المعجزات فى الشرق الأوسط هى الحقيقة، وكما قال بن جوريون: هنا من يؤمنون بالمعجزات هم الواقعيون"، هكذا كان رد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على سؤال لمجلة "دير شبيجل" الألمانية حول احتمال انتهاء مسيرته السياسية بسبب التحقيق معه بشأن تلقى رشوة من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي موريس تالانسكي.

إن أولمرت المضطرب ينتظر معجزة جديدة تنقذه من الموت السياسي، فيها ينتظر بلهفة كل من وزيرة خارجيته تسيبى ليفنى وزعيم حزب العمل إيهود باراك لحظة دفنه لينقضا على كرسى رئاسة الحكومة.

الوهلة الأولى يظهر أن أولمرت يعيش لحظاته الأخيرة كرئيس للحكومة الإسرائيلية، فقضية رشوة رجل الأعمال الأمريكي تحركت قانونيا بسرعة مذهلة واخذت طابعاً جدياً وخطيراً، وقادت إلى تراجع شعبيته بشكل غير مسبوق وسط الرأى العام اليهودي، وتوازى ذلك مع ارتفاع الأصوات الداعية إلى إقالته من داخل حزبه كاديها وخارجه، ويزيد على ذلك ارتفاع سقف الطموحات لدى حلفائه وخصومه بإمكانية التخلص منه لدخول سباق جديد على السلطة.

فى المقابل فإن أولمرت يراهن على انتصار سياسي، يشبه المعجزة، تجعله يتجاوز عاصفة "ظرف الدولارات" (كما أطلق الاعلام الإسرائيلي على قضية الفساد الأخيرة)، كما نجح فى تجاوز عاصفة العدوان على لبنان فى صيف ٢٠٠٦. ورهانات وريث آريئيل شارون واضحة وهى إعادة الجندى الأسير جلعاد شاليط من غزة، أو استعادة حرية الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد من السجون الأمريكية بعفو رئاسي من الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل خروجه من رئاسي من الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل خروجه من البيت الأبيض، أو التوصل إلى سلام مع سوريا ولبنان، وربها النجاح في اسقاط حكومة حركة "حماس" في قطاع غزة.

ولكن أولمرت يدرك جيداً أن هذه "المعجزات" أصبحت صعبة التحقق في عالم الشرق الأوسط اليوم في ظل لحظة

"اللايقين" التى تصنعها الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وربها نزيد على قول اولمرت بإن "المعجزات بدون رب البيت الأبيض مستحيلة في الشرق الأوسط".

ومن هنا، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر بالأزمات والمتربصين ليس أمامه سوى البحث عن تأجيل حسم مصيره لأطول وقت ممكن عبر اللعب على تناقضات خصومه السياسيين، وكسب معركة الوقت من خلال استغلال دخول الكنيست في مرحلة البيات الصيفي حتى نهاية أكتوبر المقبل بعد أسابيع قليلة.

#### \* الانتصارات الكبرى المستحيلة:

قال نابليون بونابرت إن "الرجل الذي عقد العزم على الفوز لا يعرف كلمة مستحيل". ولكن المستحيل الذي يبحث عنه أولمرت اليوم صعب المنال للغاية. فبالنسبة لإطلاق سراح جلعاد شاليط في اللحظة الراهنة يقف أمامه قدرة التهدئة في غزة على البقاء، وقدرة أولمرت نفسه على تلبية مطالب حركة "حماس" وحلفائها في إطلاق المئات من الآسري الفلسطينيين الذين ينطبق عليهم التعريف الإسرائيلي "من تلطخت أياديهم بدماء اليهود".

إن التفاوض على إطلاق شاليط مستمر منذ أكثر من عامين منذ اختطافه في يونيو ٢٠٠٦، وقد فشلت كافة المسارات إلى اليوم بسبب إصرار الطرف الفلسطيني من جانب على إطلاق سراح مئات الفلسطينين في عملية التبادل، بينها يصر الجانب الإسرائيلي على رفض إطلاق من تورطوا في قتل إسرائيليين خلال عمليات عسكرية، وهؤلاء يمثلون أغلبية الأسرى الذي تطالب بهم "حماس". ومن هنا انتهت اتفاقية الهدنة إلى تأجيل المباحثات بشان تبادل الأسرى إلى المرحلة الثانية من التهدئة (أو ترتيبات غزة كها يطلق عليها المسئولون الإسرائيليون). ولا يبدو في الآفق امكانية لانهاء هذه العملية سريعا، فالثمن المطلوب دفعه من أولمرت سيكون باهظاً جداً، وربها يفتح عليه أبواب جهنم جديدة من المعارضة أو جداً، وربها يفتح عليه أبواب جهنم جديدة من المعارضة أو

من ناحية آخرى، فإن إخراج جوناثان بولارد من السجون الأمريكية، قرار لا يقوى عليه جورج بوش، لأن قضايا التجسس لا تسامح فيها في الثفافة السياسية والأمنية الأمريكية، وكان الفشل الإسرائيلي في ذلك مستمر، مها كان تعاطف الساكن في البيت الأبيض مع الدولة العبرية، بداية من بوش الأب مرورا بكلينتون وستستمر على الأرجح مع بوش الأبن.

أما السلام مع سوريا ولبنان فهو مشروع مؤجل، فعلى الرغم من التقدم الواضح في الاتصالات غير المباشرة بين تل أبيب ودمشق عبر أنقرة خلال الشهرين الماضيين، إلا أن الطرفين لم يصلا بعد إلى نقطة اللقاء المباشر، فسوريا تحسب جيداً حساب خسارة تحالفات استراتيجية مع إيران وربيبها حزب الله وحركة حماس الفلسطينية مقابل تعهدات من حكومة إسرائيلية مهتزة ولا يعرف احد متى ستسقط. فمن الواضح أن سوريا لن تبيع "بيضة القبان" في تحالفاتها مقابل الواضح أن سوريا لن تبيع "بيضة القبان" في تحالفاتها مقابل "وديعة جديدة" مثل وديعة رابين السابقة.

فى المقابل، فإن أولمرت محتاج إلى دعم قوى من داخل الحكومة وخارجها لتوقيع اتفاق سلام حقيقى مع سوريا، وبالطبع لن يسمح له أحد بذلك، سواء داخل حزبه (كاديما) او باراك زعيم حزب العمل. وربما يرى حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلى المؤقتين أن هذه الاتصالات مع دمشق تفتح الطريق لكسب سياسى كبير مع جلوس أى منهم على كرسى رئاسة الحكومة، وبعد انفضاض مولد الانتخابات الأمريكية.

إلى ذلك، فإن السلام مع لبنان متعطل إلى حين انتهاء أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية، ويتشابك بقوة مع قضايا طائفية حساسة مثل سلاح "حزب الله" الذي مازال يحتفل بانتصاره "المشوه" على منافسيه بقوة هذا السلاح. وانتهاء بأن المسار اللبناني مرتبط ليس فقط بتطورات الملف السوري بل أيضا بطبيعة العلاقات بين أمريكا وإيران وقدراتها على حل الخلافات بشأن الملف النووي ومستقبل العراق.

وأخيراً، فإن أى حديث عن محاولة اسقاط حكومة "حماس" فى غزة اليوم، بمثابة درب من الجنون والأوهام. فالتدخل العسكرى الإسرائيلي لاسقاطها يهاثل سيناريو الفوضى فى غزة وهو السيناريو الذى ترفضه مصر بشدة بل أصبحت أمريكا نفسه على بعد خطوات منه.

هكذا، فإن الانتصارات الكبرى تبدو مستحيلة، وبالتالى فإن أولمرت عليه خوض مباراة في ملعب آخر، وهو ملعب خلافات المتربصين وكسب الوقت انتظاراً لجديد.

#### \* البحث عن الاستقرار المؤقت:

اتفقت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني مع وزير الدفاع إيهود باراك على ضرورة التخلص من أولمرت، فليفني المتشوقة لزعامة حزب "كاديما" ترى أن الوقت قد حان للقفز على كرسى رئاسة الحكومة، وباراك يعتبر أن وزارة الدفاع

ليست منتهى المنى بل العودة من جديدة على رأس الطاولة. ولكن كلا منهما لديه أسبابه الذى تجعله يؤجل حلمه مؤقتاً، وهو ما يدركه أولمرت جيداً ويلعب عليه لتحقيق نوعاً من الاستقرار المؤقت ولو إلى حين.

فمن جانبها، فإن ليفنى تعيش لحظة من الصعود السياسي، حيث تشير استطلاعات الرأى إلى تزايد ثقة الناخب اليهودى في خليفة جولدا مائير، ويبدو موقفها داخل حزب "كاديما" أكثر تماسكا من أولمرت أو شاؤول موفاز. ولكن ليفنى ترى أن تمرير قرار حل الكنيست في الوقت الراهن وعقد الانتخابات في نوفمبر المقبل، حيث أن وزيرة الخارجية الشابه تراهن على إجراء انتخابات زعامة حزب "كاديما" في سبتمبر المقبل والفوز بها، والانتظار لإجراء انتخابات عامة في يناير

وعلى الجانب الأخر، يرى باراك أستمرار الخلافات بين قيادة "كاديما" لأطول وقت ممكن يصب في صالحه، ولكنه يخشى إن تأتى الانتخابات المبكرة في غير صالحه، حيث اظهرت أخر استطلاعات للرأى في النصف الثاني من شهر يونيو الماضى أن حزب العمل لن يحصل سوى على ١٤ مقعدا مقابل ١٩ مقعدا في الكنيست الحالي، وهي الاستطلاعات التي تشير إلى تقدم حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على حزبي كاديما والعمل في حال إجراء انتخابات مبكرة بحصوله على ٢٥ مقعداً مقابل ٢٢ مقعداً لكاديما في ظل قيادة ليفني.

آن الحلف المؤقت بين ليفنى وباراك يرى أن الوقت غير مناسب لإجراء انتخابات مبكرة ومنح السلطة هدية لخصمهما المشترك نتنياهو، ومن هنا فإنهما لا يطرحا حل الكنيست قبل بدء الأجازة الصيفة والتى تنتهى فى نهاية أكتوبر المقبل، ويكتفيان باستعراض مواقفهما الأخلاقية لأطول وقت ممكن ضد اولمرت الفاسد الذى يسيء للقيادة الإسرائيلية.

ومن هنا فإن أولمرت كسب – على الأرجح – كم أشهر قبل بدء معركة حل الكنيست، وهي فترة يمكن خلالها إعادة ترتيب أوراقه واستهالة خصوم ليفنى خاصة داخل كاديها والفوز بثقة حزبه للاستمرار، وفي هذه الحالة قد يصعب على باراك فض التحالف الحكومي والخروج إلى تيه المعارضة، خاصة أنه لم يحقق النجاح العسكرى الذي كان يطمح له لتعزيز صورته كقائد حازم للدولة العبرية.

ويبدو أن أولمرت بدأ مبكراً إعادة ترتيب أوراقه مع باراك، حيث اتفق الاثنان على التهدية في غزة، وكلاهما يلعب دور جوهري في صفقة الأسرى مع "حزب الله" اللبناني.

وهنا يراهن أولمرت على حكمة إسرائيلية أن "الصيف دائماً ممطر سياسيا"، وقد تغرق الأمطار خصومه ويعيد رسم الخريطة من جديدة، ولكن يظل السؤال هو إلى متى يمكن للدولة العبرية أن تحتمل قيادة ضعيفة مهتزة مثل أولمرت، أم أن البديل الوحيد كما يقول البعض في إسرائيل هو ايقاظ شارون بأى ثمن ولو لساعات..!.

غتارات إسرائيلية

### رؤية عربية

## إسرائيل وسوريا... السلام ما يزال بعيداً

سعيد عكاشة

رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمنظمة العربية لمناهضة التمييز

علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت على ما تردد عن إصداره وعدا بإنسحاب إسرائيل من الجولان السورية المحتلة حتى حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ بقوله "لن نعلق على مثل هذا الكلام"، واكتفى بيان المكتب بإحالة الباحثين عن إجابه واضحة حول ما تردد، إلى حديث كان أولمرت قد أدلى به في ١٩ أبريل الماضى إلى صحيفة معاريف وقال فيه بالنص: "إننا نعرف ما يريده السوريون منا، وهم يعرفون ما نريده منهم".

شكل هذا البيان نوعا من الإنكار لما تداولته الصحف العالمية والإسرائيلية عن وجود وعد قطعي من أولمرت للسوريين عبر الوسيط التركي بالإنسحاب الكامل من الجولان مقابل ترتيبات أمنية وتطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل. وما تجدر ملاحظته هنا أنه على مدار ما يزيد على عقد كامل من الزمان كانت تظهر بين الحين والآخر أنباء عن اتصالات سورية - إسرائيلية عبر وسطاء أو قنوات خلفية ودائها ما تحطمت هذه الاتصالات على صخرة المحرمات لدى الطرفين، ففيها يخص إسرائيل هناك مقدس لا يمكن تجاوزه وهو حدود فلسطين "الانتدابية" والتي كانت تضم مناطق محيطة ببحيرة طبريا واستطاعت سوريا ضمها إليها في أعقاب حرب عام ١٩٤٨ ولم تسلم إسرائيل بهذا الأمر وانتهزت واقع سيطرتها على هضبة الجولان في أعقاب حرب ١٩٦٧ لتساوم سوريا بالعوده إلى ما اسمته بالحدود الدولية وليس إلى حدود الرابع من يونيو، والزعم بأن ذلك سيعني - في حالة تنفيذه- التزام إسرائيل فعلا بالإنسحاب الكامل من الجولان، وفي المقابل ترى سوريا أن تعبير الأنسحاب الكامل يعنى العودة لحدود ١٩٦٧ وليس الحدود الدولية

وأن ذلك هو المقدس الذي لا يمكنها التنازل عنه.

يشى هذا التباين بين مواقف الطرفين بالسبب الرئيسى في فشل التوصل إلى إطار مقبول من الجانبين للتفاوض حول السلام الشامل، كما يفسر مغزى إصرار الإسرائيليين دوما على عدم تفسير ما يعنونه بتعبير "الإنسحاب الكامل"، وإصرار السوريين أيضا على عدم إيضاح ما يقصدونه بالسلام الشامل وتفاديهم ذكر أن ذلك سيعنى "التطبيع الكامل" للعلاقات بين الطرفين.

وبعيدا عن هذا السبب الجوهرى الذى يحول دون دخول الطرفين فى مفاوضات جادة لأجل التوصل إلى معاهدة سلام بينهما، فإن العديد من العقبات الآخرى تحول عمليا دون أخذ هذه التطورات على منحى جدى.

فهناك أولا حالة الضعف الشديد التى تعانيها حكومة أولمرت المنتقدة شعبيا والمهددة بالسقوط فى أية لحظة بسبب تهديدات شركاء أولمرت فى الائتلاف بالخروج من الحكومة إذا ما تحركت صوب تقديم تنازلات كبيرة على أى من جبهات الصراع بها فى ذلك الجبهة السورية. بل أن الطرف الذى يبدو معتدلا وأساسيا داخل الائتلاف الحاكم وهو حزب العمل قد صرح على لسان رئيسه الذى يشغل منصب وزير الدفاع حاليا "إيهود باراك" وذلك فى حديث لجريدة يديعوت أحرونوت فى الرابع من مايو الماضى قائلا "لن يديعوت أحرونوت فى الرابع من مايو الماضى قائلا "لن يكون هناك إتفاق مع سوريا قبل الإتفاق مع الفلسطينين، يكون هناك إتفاق مع سوريا قبل الإتفاق مع الفلسطينين، المنظور أمر مستبعد.

وهناك ثانيا حالة الشك التي ينظر بها الشعب الإسرائيلي إلى النوايا السورية حيث أظهر استطلاع للرأى أجرى في

إسرائيل مؤخرا أن ٨٠٪ بمن شملهم الاستطلاع لا يثقون في نوايا الرئيس الأسد وأن ٥٦٪ لا يؤيدون أية تنازلات في الجولان فيها أعرب ٢٥٪ فقط عن أنهم يؤيدون الانسحاب الكامل منها لقاء السلام الشامل، ويصعب القول في ظل هذه المعطيات أن لدى أى رئيس حكومة في إسرائيل مهها كانت شعبيته الجرأة للتفاوض مع السوريين وفقا لإجندة الحد الأقصى لدمشق.

وهناك ثالثا حقيقة صعوبة استعداد إسرائيل للدخول في صدام مع حليفتها الإستراتيجية "الولايات المتحدة الأمريكية" والتي أوضحت بجلاء على لسان وزيرة خارجيتها كوندليزا رايس موقفها من اتصالات محتملة أو جارية بالفعل بين سوريا وإسرائيل – أثناء إلقائها كلمة أمام اللجنة اليهودية الأمريكية عشية زيارتها الأخيرة لإسرائيل – بقولها "من الصعب رؤية نظام سورى منفتح للتفاوض مع إسرائيل حاليا"، والأمر المؤكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإسرائيل بفتح منفذ للرئيس الأسد للتخفيف من الضغوط التي يواجهها من جانب الولايات المتحدة وحلاقته وحلفاءها بسبب دوره في الأزمة اللبنانية المحتدمة وعلاقته بإيران وحزب الله التي تؤثر سلبا على قدرة واشنطن على تهدئة الأوضاع في العراق.

ولكن يبقى السؤال: لماذا تسربت أنباء الوساطة التركية بين سورية وإسرائيل ومن كان وراء تسريبها ولماذا أقدم أولمرت على هذه الخطوة رغم إدراكة استحالة إكمالها وتحقيق عائد حقيقى من وراءها سواء على الصعيد الشخصى أو القومى..؟.

الأمر المؤكد أن أولمرت الذي يقاتل على أكثر من جبهة ربها رأى أن مثل هذه التحركات وتسريب أنباء عنها ربها تبدو أمور مفيده على أكثر من صعيد:

تشتيت الانتباه عن الملاحقات التي يعانيها من جهة أجهزة الإعلام التي تركز في الآونة الأخيرة على التحقيقات التي تجرى معه بسبب إنهامات بالفساد يمكن أن تقوده لساحة القضاء ومن قبلها إلى الاعتزال أو الإقالة.

التحسب لتحذيرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التى تقدم تقارير تفيد باحتمالات قيام سوريا بشن عمليات انتقامية ضد إسرائيل بعد حادثي قصف منشئات سورية قيل أنها منشئات نووية في شهر سبتمبر الماضي والتي تلتها عملية

اغتيال القيادى في حزب الله "عهاد مغنية" في قلب دمشق. وفي ظن أولمرت ومستشاروه.

إن إغراء سوريا باحتمالات السلام سيعنى تأجيلها أية تحركات قد تجهض هذا الأمل.

التخلص من الضغوط الأمريكية على حكومته للإسراع ببعض خطوات بناء الثقة مع الفلسطينيين مثل إزالة الحواجز الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية ووقف الاستيطان، فيها يبدو وكأنها معادلة بمقتضاها تتخلى إسرائيل عن سعيها لإقامة حوار مع سوريا والتمهيد لاستئناف المفاوضات على المسار السورى في مقابل تخلى واشنطن عن ضغوطها على إسرائيل في الملف الفلسطيني.

ربها تكون التسريبات عن الاتصالات مع سوريا قد أفادت مؤقتا أولمرت وحققت بعض الأهدآف السياسية الإسرائيلية ولكنها لن تمنع بالتأكيد المصير المظلم الذي ينتظر أولمرت سياسيا وعلى المستوى الشخصي خاصة مع إستغلال خصومه وحتى بعض أعضاء حزبه "كديما" لهذه التسريبات لفترة من الوقت لشن الحرب عليه حيث اتهمه زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو أنه "يتصرف كهاو، وكشخص طائش"، كما اتهمه حزبي الاتحاد القومي والمفدال - اليمينيين المتشددين - بأنه يضيّع أمن إسرائيل في محاولة يائسة لجذب أصوات الناخبين لحزبه إذا ما أجريت انتخابات مبكرة، وحتى داخل حزبه كان هناك من أعلنوا - مثل النائب في الكنيست دافيد طل - أنهم سيتقدمون بمشروع قانون للكنيست لإجراء استفتاء شعبي على أي قرار مستقبلي بالانسحاب من الجولان. وحتى بعد الإعلان الواضح عن نية أولمرت الالتقاء بالأسد في باريس ظلت الأصوآت المعارضة في إسرائيل تشكك فرى جدوى هذه اللقاءات حتى لو تحققت بالفعل، ذلك على الرغم من نفي الرئيس الأسد في شهر يونيو الماضي لاحتمال اللقاء المباشر مع أولمرت على هامش لقاء الشراكة المتوسطى المزمع عقده في باريس في شهر يوليو الجاري.

فى ظل كل هذه التعقيدات فإن الأمر المؤكد أن إسرائيل ليست جاهزة للسلام مع سوريا الآن وربها لسنوات قادمة، كما أن سوريا نفسها غير جاهزة لسلام ربها لن يختلف - إن لم يكن يقل - عن السلام الذى عقدته مصر مع إسرائيل قبل ما يقرب من ثلاثين عاما.

### مصطلحات عبرية

#### 📺 إعداد: وحدة الترجمة

١- فعدت بيل/ لجنة بيل:

لجنة ملكية، شكلتها حكومة بريطانيا برئاسة اللورد بيل لدراسة الأوضاع في فلسطين أثناء الأحداث الدامية التي بدأت عام ١٩٣٦.

وقد وصلت لجنة بيل إلى فلسطين عام ١٩٣٧، وقدمت توصياتها بتقسيم فلسطين: لدولة يهودية في الجليل وسهل بني عامر والسهل الساحلي، ولدولة عربية في بقية أجزاء فلسطين الغربية، وبمنح الإنجليز انتداباً على مناطق يافا والقدس وبيت لحم والناصرة وحيفا وصفد وإيلات.

وحتى يتم تنفيذ التقسيم اقترحت اللجنة القيام بخطوات مختلفة، من ضمنها تحديد الهجرة اليهودية لأسباب سياسية أيضاً، ومنع شراء اليهود للأراضي في المناطق المخصصة للدولة العربية، وهكذا بالعكس.

٧- تشرنيحوفسكى: شاؤول

شاعر عبري، من أسياد الشعر العبري الحديث، ولد في روسيا عام ١٨٧٥ وحصل على إجازة الطب في ألمانيا، ثم عاد إلى روسيا وأصبح طبيباً حكومياً.

في أيام الحرب العالمية الأولى عمل كطبيب عسكري، وفي عام ١٩٣١ هاجر إلى فلسطين وأقام بها بعد أن أقام عدة سنوات في برلين. وقد نشرت أول قصيدة لتشرنيحوفسكي عام ١٨٩٢. كما أصبح من أحد كبار المترجمين للغة العبرية، وقد ترجم العديد من الروايات الكلاسيكية السوفيتية القديمة والعهد الجديد.

توفي في القدس عام ١٩٣٤، وسميت باسمه شوارع

وأحياء في إسرائيل. كذلك أطلق اسمه على بيت الأدباء العبريين في تل أبيب.

٣- متسودوت أوسيشكين/ قلاع أوسيشكين:

هذا الاسم أطلق على مجموعة كيبوتسات صغيرة في شهال إسرائيل تضم: دفنا، دان وشآريشوف، كانت قد أقيمت في فترة الأحداث الدامية التي كانت بين عامي ١٩٣٦/١٩٣٦ فور إعلان الكتاب الأبيض. وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى م.م. أوميشكين، أحد رؤساء الحركة الصهيونية والصندوق القومي الإسرائيلي.

٤- مرحابيا:

مستعمرة عمالية (حركة المستعمرات) وكيبوتس (الكيبوتس القطري).. تقع بجانب الطريق من العفولة إلى سهل بني عامر وبيسان. وقد اعتبرت عملية إقامة مرحابيا عملية جدا في تاريخ الاستيطان اليهودي الجديد في فلسطين.

لقد بدأ الاستيطان في هذا المكان عام ١٩٢٠ بعد أن نجح يهوشع حانكين في شراء قطعة أرض مساحتها ١٠ آلاف دونم من عائلة سرسق التي تمتلك أراضي واسعة في سوريا ولبنان وكانت لها أراض واسعة في فلسطين أيضاً.

وفي عام ١٩٢٢ أقيمت مستعمرة العمال مرحابيا، وفي عام ١٩٢٩ أقيم بالقرب منها كيبوتس مرحابيا، ويقع في هذا الكيبوتس بيت حركة هاشومير هاتسعير وسكرتارية الكيبوتس القطري ودار نشر ومكتبة العمال وأرشيف ومؤسسة ثقافية.

### الصحف الرئيسية في إسرائيل

| أعداد التوزيع                                                                                                                                | الجهة المؤسسة                                                | تساريسخ<br>التأسيس | معناهاباللغة<br>العربية | اسم الصحيفة             | ٩ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| الصحيفة الأكثر توزيعاً في إسرائيل إذ يقرأها حوالي ثلثى قراء الصحف العبرية، حيث تسوزع ٣٠٠ ألف نسخة يوميا و ٢٠٠ ألف نسخة للعدد الأسبوعى الجمعة | منحية حاصة تعانية                                            | 1979               | آخر الأخبار             | يديعوت أحرونوت<br>يومية | ` |
| العدد اليومي<br>( ٦٥ ألف نسخة )<br>العدد الأسيوعي (٧٥ ألف<br>نسخة)                                                                           | مالكة هذه الصحيفة<br>هى كتلة الإعلام<br>شوكين                | 1919               | الأرض                   | هاآرتس<br>يومية         | ۲ |
| العدد اليومى<br>( ١٦٠ ألف نسخة )<br>العدد الأسبوعى (٢٧٠<br>ألف نسخة)                                                                         | ملكية خاصة لعائلة<br>نمرودى الإعلامية                        | 1921               | صلاة الغروب             | معاریف<br>یومیة         | ٣ |
| العدد اليومي<br>( ٦٠ ألف نسخة )                                                                                                              | المسفدال الحسزب<br>الديني القومي                             | 1984               | المراقب                 | هاتسوفیه<br>یومیة       | ٤ |
| العدد اليومى ( ٣٠ ألف نسخة ) العدد الأسبوعى (٥٠ ألف نسخة) (توزع يوميا طبعة دولية في أمريكا الشهالية وطبعة أسبوعية باللغة الفرنسية في أوروبا) | لمجموعة جريشون<br>أجررون                                     | 1974               | بريد القدس              | جيروزاليم يوست          | ٥ |
| ٤٠ ألف نسخة                                                                                                                                  | شركسة جلوبس<br>لتونوت للنشر التي<br>تمتلكها مجموعة<br>مونتين | ۳۸۶۱               | _                       | جلوبس<br>يومية اقتصادية | ٦ |
| العدد اليومى (٢٥ ألف<br>نسخة) توزع نسخة أسبوعية<br>باللغة الإنجليزية                                                                         | حزب أجودات<br>يسرائيل                                        | -                  | المخبر                  | هاموديع<br>يومية        | ٧ |

رقم الإيداع ٢٠٠٦ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولى 6 - 229 - 227 - 1.S.B.N. 977

مطابع عليه التجارية - قليوب - مصر



#### النشاط والأهداف

انشئ المركز في عام ١٩٦٨ كمركز علمي مستقل يعمل في إطار مؤسسة الأهرام لدراسة الصهيونية والمجتمع الاسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم امتد اختصاصه الى دراسة الموضوعات السياسية والاستراتيجية بصورة متكاملة. ويسعى المركز من خلال نشاطه الى نشر الوعى العلمي بالقضايا الاستراتيجية العالمية والأقليمية والمحلية، بهدف تنوير الراى العام المصرى والعربي بتلك القضايا، وايضا بهدف ترشيد الخطاب السياسي وعملية صنع القرار في مصر.

#### عضوية المركز:

يمكن الاشتراك في عضوية المركز التي تمنح حقوق الحصول على إصدارات المركز وأوراق الندوات وملخصات لورش العمل والحلقات الفكرية التي يعقدها المركز، وتقديرات المواقف والنشرات التي يصدرها في لحظات الأزمات، وحضور محاضرات المركز ومؤتمره السنوى، فضلاً عن تكليف المركز بأبحاث تدرج في خطته العلمية مع تغطية العضو لتكلفتها. قيمة رسم اشتراك العضوية سنوياً (عشرة الاف جنيه للهيئة وخمسة الاف جنيه للافراد).

